# بِسْ مِ اللهِ الرَّكُمُّنِ الرَّحِيَ بِرِ اللهِ الأدلة الشرعية

1532 فِي طَرَفَيْنِ الْبَحْثُ فِي الدَّلِيلِ بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ الْجُمْلَة الطَّرَفُ الأَوَّلُ فِي الأَدِلَّةِ عَلَى الْجُمْلَة

لِمُقْتَضَى أَحْوَالِهَا الْكُلِّيَةُ وَسُوْفَ تَأْتِي بَعْدَ ذَا مُفَسَّرَةُ

1533 - يُنْظُرُ فِي الأَدِلَّةِ الْجُمْلِيَّةُ 1533 - يُنْظُرُ فِي الأَدِلَّةِ الْجُمْلِيَّةُ 1534 - أَوْ مُقْتَضَى الْعَوَارِضِ الْمُعْتَبَرَهُ 1534 - أَوْ مُقْتَضَى الْعَوَارِضِ الْمُعْتَبَرَهُ

# (النَّظَرُ الأَوَّلُ فِي كُلِّيَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالأَدِلَّة) وفيه مسائل: «المسألة الأولى»

أَعْنِي بِهَا ثَلَاثُةَ الْمَقَاصِدِ وَمُسْتَمَدُّ حُكْمِ جُزْئِيَّاتِهِ وَمُسْتَمَدُّ حُكْمِ جُزْئِيَّاتِهِ بِحَيْثُ الِاسْتِدُلَالِ لِلْجُزْئِيِّ بِحَيْثُ الْاسْتِدُلَالِ لِلْجُزْئِيِّ بِحَيْثُ مَا كُلِّيْ لِلْجُزْئِيِّ بِحَيْثُ مَا كُلِّيتُهُ تُصُورًا إِذْ لَا يُرى فِي الْخَارِجِ الْكُلِّيُّ إِذْ لَا يُحرَى فِي الْخَارِجِ الْكُلِّيُّ إِذْ لَا يُحرَى فِي الْخَارِجِ الْكُلِّيُّ إِلَّا بِحُزْئِيَّاتِهِ إِذْ يَحْطَلُ فِيمَا يَعْرِضُ عَنْ جِهَةٍ يُخْطِئُ فِيمَا يَعْرِضُ عَنْ جِهَةٍ يُخْطِئُ فِيمَا يَعْرِضُ عَنْ جِهَةٍ يُخْطِئُ فِيمَا يَعْرِضُ

1535 ـ لَمَّا انْبَنَى الشَّرْعُ عَلَى الْقَوَاعِدِ 1536 ـ فَسهُ لَّ كُلِّ يَّاتُ كُلِّ يَّاتِ اللَّ كُلِّ يَّاتِ اللَّ كُلِّ يَّاتِ اللَّ كُلِّ يَّاتِ اللَّهُ الْكُلِّ يَّاتِ اللَّهُ الْكُلِّ يَّالِي اللَّهُ الْكُلِّ يَّ الْكُلِّ يَّ الْكُلِّ يَّ الْكُلِي اللَّهُ الْكُلِّ يَّ الْكُلِّ يَ اللَّهُ الْكُلِي الْكُلِّ يَ اللَّهُ الْكُلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### «المسألة الثانية»

فَيمِنْهُ ظَنِّيٌ وَمِنْهُ قَطْمِي فَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهِ إِشْكَالُ فَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهِ إِشْكَالُ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالنَّكَاةِ 1542-إِذَا نَظَرْنَا لِللَّ لِيلِ الشَّرْعِي 1543-فَمَا لَهُ بِقَطْعِهِ اسْتِقْلَالُ 1544-مِثْلُ دَلِيلِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ إِنْ كَانَ رَاجِعاً لِأَصْلِ قَطْعِي أَتَى بِهَا مُبَيِّنُ الْكِتَابِ وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ يُؤْمَرُ أَنْ يَصُومَ فِي الظِّهَارِ يُصُومَ فِي الظِّهَارِ أَصْلٌ لَهَا مُعْتَمَدٌ عِندَ الْخَلَفُ وَلَا أَتَتُ أُخْرَى عَلَيْهِ شَاهِدَهُ وَلَا أَتَتُ أُخْرَى عَلَيْهِ شَاهِدَهُ وَهُو مَجَالٌ لِلنَّهَى رَحِيبُ وَهُو مَجَالٌ لِلنَّهَى رَحِيبُ

1545 ـ كَذَلِكَ الظَّنِّيُّ أَيْضاً مَرْعِي أَبْوَابِ 1546 ـ كَخَبَرِ الآحَادِ فِي أَبْوَابِ 1547 ـ فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضاً لِلْقَطْعِي 1547 ـ فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضاً لِلْقَطْعِي 1548 ـ فَذَاكَ مَرْدُودٌ بِلَا إِشْكَالِ 1548 ـ وَمَشَّلُوا ذَاكَ بِنِي يَسَارِ 1549 ـ وَمَشَّلُوا ذَاكَ بِنِي يَسَارِ 1550 ـ وَهَنِهِ مَسْأَلُةٌ قَوْلُ السَّلَفْ 1550 ـ وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ يُنَافِي قَاعِدَهُ 1551 ـ وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ يُنَافِي قَاعِدَهُ 1552 ـ فَبَابُهُ الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ

#### «المسألة الثالثة»

حُكْمَ قَضَايًا الْعَقْلِ لَا تُنَافِي بِعَيْرِ مَا يُطَاقُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ حَيْثُ يُفْقَدُ وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ حَيْثُ يُفْقَدُ مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ وَقَالَ فِيهِ بِالْهَوَى مَنْ أَلْحَدَا وَقَالَ فِيهِ بِالْهَوَى مَنْ أَلْحَدَا فِيهِ نِحُو نَحْنُ وَكَتَبْنَا وَنَضَعْ فِي اللَّهِ مَنْ فَالِكَا وَنَصَعْ وَمُقْتَضَاهَا لَمْ يَدَعْ مِنْ غَايَهُ وَمُقْتَضَاهَا لَمْ يَدَعْ مِنْ غَايَهُ وَمُقَتَضَاهَا لَمْ يَدَعْ مِنْ غَايَهُ وَمُثَافِعًا وَمُقْتَضَاهَا لَمْ يَدَعْ مِنْ غَايَهُ وَمُقَتَضَاهَا لَمْ يَدَعْ مِنْ غَايَهُ وَمُقَتَضَاهَا لَمْ يَدَعْ مِنْ غَايَهُ

#### «المسألة الرابعة»

فِعْلُ مُكَلَّفٍ عَلَيْهِ قَدْ جَرَا

1563 ـ وَضْعُ الدَّلِيلِ الْقَصْدُ مِنْهُ أَنْ يُرَا

1564 ـ لَكِنَّ أَفْعَالَ الْمُكَلِّفِينَا 1565 ـ مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّرِ الذِّهْنِيِّ 1565 ـ مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّرِ الذِّهْنِيِّ 1566 ـ وَجِهةِ الْوَاقِعِ فِي الْوُجُودِي 1567 ـ هُمَا مَجَالَانِ لِبَحْثٍ وَنَظَرْ

مِنْ جِهَتَيْنِ اعْتُبِرَتْ يَقِينَا مُحَرَّداً مِنْ لَاحِتٍ وَضْعِيً مُحَرَّداً مِنْ لَاحِتٍ وَضْعِيً بِمَا لَهُ مِنْ لَاحِتٍ تَقْيِيدِي مَنْشَأُ خُلْفٍ فِي فُرُوعٍ تُعْتَبَرْ

#### «فصل»

وَصْفاً لَهُ فِي غَيْرِهِ تَأْثِيرُ فَضِيهِ يَخْرِيَانِ لِللَّكَارُمِ فَضِيهِ يَخْرِيَانِ لِللَّكَارُمُ لِللَّالِذُمُ لَلهَا بِحَالِ لِالْمَالَادُمُ لَلهَا جَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهُ لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهُ لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهُ لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّةُ لَيْرَكَا لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّةُ لَيْرِكَا لَمْ يَتُزَاحَمْ مِنْهُ شَيْءٌ تُرِكا لَمْ يَكُ لِلشَّرْعِ التَّلَادُمُ انْتَمَا كَالتَّرُكِ لِلشَّرْعِ التَّلَادُمُ انْتَمَا كَالتَّرْكِ لِلشَّرْعِ التَّلَادُمُ انْتَمَا كَالتَّرْكِ لِللَّسَّوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ كَالتَّرْكِ لِللَّسَّوْمِ فِي الْاعْتِكَافِ كَالتَّرْكِ لِللَّسَّوْمِ فِي الْاعْتِكَافِ

1568- ثُمَّ مِنَ الأَفْعَالِ مَا يَصِيرُ 1569- ثِنِسْبَةِ الْخَارِجِ بِالتَّزَاحُمِ 1569- بِنِسْبَةِ الْخَارِجِ بِالتَّزَاحُمِ 1570- وَلَيْسَتِ التُّرُوكُ كَالأَفْعَالِ 1570- وَلَيْسَتِ التُّرُوكُ كَالْأَفْعَالِ 1571- إِذِ التُّرُوكُ كُلُّهَا سَلْبِيَّهُ 1572- فَلَوْ تَرَكْنَا مَا عَسَى أَنْ نَتْرُكَا 1573- كَذَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ الأَفْعَالِ مَا 1573- كَذَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ الأَفْعَالِ مَا 1574- فَاإِنَّهُ يُعَدِّ فِي الأَوْصَافِ 1574- فَاإِنَّهُ يُعَدِّ فِي الأَوْصَافِ

### «المسألة الخامسة»

مَحْضٌ وَرَأْيٌ يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ إِذْ كُلُّ ضَرْبٍ لِسِواهُ مُفْتَقِرْ إِلَا صَرْبٍ لِسِواهُ مُفْتَقِرْ فَلَالِكَ السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ فَلَالُ وَالْقِياسُ فَلَالُ وَالْقِياسُ فَلَاكُ الاسْتِدْلَالُ وَالْقِياسُ وَأَيْ صَحَابِيِّ لِللَّوَّلِ انْتَمَا رَأْيُ صَحَابِيِّ لِللَّوَّلِ انْتَمَا مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ بِالنَّانِي مَصَلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ بِالنَّانِي حُكْم الْعُمُوم الْمَعْنَوِيِّ مَثَلًا

#### «فصل»

فِي ضَرْبِهَا الأوَّلِ مُسْتَقِلَهُ وَمَا اسْتَبَدَّ فِيهِ لَوْلَا النَّقْلُ وَمَا اسْتَبَدَّ فِيهِ لَوْلَا النَّقْلُ

1582 - ثُـمَّ نَـقُـولُ جُـمْـلَةُ الأَدِلَّهُ الأَدِلَّهُ الأَدِلَّهُ الأَدِلَّهُ الْعَقْلُ 1583 - إِذْ ضَرْبُهَا الثَّانِي اقْتَضَاهُ الْعَقْلُ

#### «فصل»

رَاجِعَةٌ لِمُقْتَضَاهُ السُّنَّهُ وَهِي لِكُلِّياتِهِ مُبَيِّنَهُ وَهِي لِكُلِّياتِهِ مُبَيِّنَهُ وَهِي لِكُلِياتِهِ مُبَيِّنَهُ وَهِي لِكُلِياتِهِ مُبَيِّنَهُ الثَّنَاهِي أَصْلُ الأصولِ غَايَةُ التَّنَاهِي

1584- ثُمَّ نَقُولُ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ 1584- ثُمَّ نَقُولُ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ 1585- فَهُو دَلِيلُ صِدْقِهَا إِذْ بَيَّنهُ 1586- فَهُو دَلِيلُ صِدْقِهَا إِذْ بَيَّنهُ 1586- فَهُو دَلِيلُ مِنْ كِتَابَ اللهِ 1586- فَحَاصِلُ أَنَّ كِتَابَ اللهِ

#### «المسألة السادسة»

تَأْتِي بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ مُعْلِمَهُ مَرْجِعُهَا فِي كُلِّ حُكْم حُكْم مُرْجِعُهَا فِي كُلِّ حُكْم حُكْم وَنِسْبَةُ الأُخْرَى إِلَى النَّقْلِ اسْتَقَرْ

1587 ـ كُـلُ دَلِيهِ فَـكُهُ مُـقَدِّمَهُ 1588 ـ ثُمَّ لَهُ أُخْرَى لِنَفْسِ الْحُكْمِ 1588 ـ ثُمَّ لَهُ أُخْرَى لِنَفْسِ الْحُكْمِ 1588 ـ فَتُنْسَبُ الأُولَى بِهِ إِلَى النَّظُرْ

#### «المسألة السابعة»

يَشْبُتُ كُلِّياً لَدَى الْمَكِّيَّهُ أَوْضَابِطٌ لَهُ بِهِ تَعْيينُ أَوْضَابِطٌ لَهُ بِهِ تَعْيينُ أَمْرُهُ وُكِلْ وَلِلْمُكَلَّفِينَ أَمْرُهُ وُكِلْ كَالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ كَالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ كَالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ كَالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ إِلَيْهِ يَرْتَبِطْ حُكْماً بِقَانُونِ إِلَيْهِ يَرْتَبِطْ حُكْماً بِقَانُونِ إِلَيْهِ يَرْتَبِطْ مُكَلَّفٌ لَهُ لَا يَهْتَدِي مِمَّا مُكَلَّفٌ لَهُ لَا يَهْتَدِي وَفِي الْعِبَادِيَاتِ بَانَ كُثْرُهُ وَفِي الْعِبَادِيَاتِ بَانَ كُثْرُهُ وَفِي الْعِبَادِيَاتِ مُنْ مُطْلَقًاتُ مُعْذَى إِلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ مُعْذَى إِلَى مَدِينَةٍ الرَّسُولِ مُعْذَى أَلَى مَدْنَى أَمْ طُلَقَاتُ

1590 ـ وَمَا مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةُ 1591 ـ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْعَلْ لَّهُ قَانُونُ 1592 ـ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْعَلْ لَهُ قَانُونُ 1592 ـ فَذَاكَ رَاجِعٌ لِمَعْنَى قَدْ عُقِلْ 1593 ـ 1593 ـ وَقِيسُمُ ذَا أَكْثَرُهُ فِي الْعَادِي 1594 ـ وَمَا أَتَى فِيهَا بِقَيْدٍ وَضُبِطْ 1595 ـ وَمَا أَتَى فِيهَا بِقَيْدٍ وَضُبِطْ 1595 ـ فَرَاجِعٌ مَعْنَاهُ لِلتَّعَبُدِ 1596 ـ فَرَاجِعٌ مَعْنَاهُ لِلتَّعَبُدِ 1596 ـ لَوْ كَانَ مَوْكُولاً إِلَيْهِ أَمْرُهُ 1597 ـ كَكُثْرِهِ فِيهَا مِنَ الأُصُولِ 1597 ـ كَكُثْرِهِ فِيهَا مِنَ الأُصُولِ 1597 ـ وَمَا أَنْهِ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ 1598 ـ إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ 1598 ـ إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ 1598 ـ إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ

أَسْبَابَهَا جُزْئِيَّةً مَنْ نَظَرَا

1599 و الله الماع الماع الماع الماع الم المام ال

#### «المسألة الثامنة»

تُسلُفَى إِذَا تُومِّلَتُ جُرْئِيَّهُ مُكَمِّلُاتِ حُكْمٍ كُلِّيًّ جَرَا مُكَمِّلُاتِ حُكْمٍ كُلِّيًّ جَرَا أَحْكَامُهَا تُوجَدُ مَكِياتِ 1600 - أَدِلَّةُ الْمَدِينَةِ الْكُلِّيَةُ الْكُلِّيةُ الْمُكَلِينَةِ الْكُلِينَةِ الْمُعَمِّ مِنْهَا أَوْ تُرَا 1601 - بِنِسْبَةِ الأَعَمِّ مِنْهَا أَوْ تُرَا 1602 - بِنِسْبَةِ الْأَعَمِّ مِنْهَا أَوْ تُرَا 1602 - بَيَانُهُ أَنَّ السَّرُورِيَّاتِ 1602 - بَيَانُهُ أَنَّ السَّرُورِيَّاتِ

#### «المسألة التاسعة»

يُمْكِنُ فِيهَا أَخْذُهَا مَكِّيةُ قَدْ خَصَّهُ بِمَا لَهُ شُمُولُ قَدْ خُكْمُهُ التَّعْمِيمُ فِي الْمَشْرُوعِ إِذْ خُكْمُهُ التَّعْمِيمُ فِي الْمَشْرُوعِ 1603 ـ وَجُهْ لَهُ الأَدِّلَةِ الشَّرْعِيَّةُ 1604 ـ وَهَبْهُ جُزْئِيًّا وَمَا الدَّلِيلُ 1604 ـ وَهَبْهُ جُزْئِيًّا وَمَا الدَّلِيلُ 1605 ـ وَذَاكَ بَيِّنُ مِنَ التَّشْرِيعِ

#### «المسألة العاشرة»

ضَرْبٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْبُرْهَانِ حُكْمٍ لَهُ ذَاكَ دَلِيلًا جُعِلًا عُلَى مُخَالِفٍ فِي الْانْتِحَالِ وَشِبْهِ هَا بِنَوْعِهِ حَفِيبٌهْ وَشِبْهِ هَا بِنَوْعِهِ حَفِيبٌهْ وَشِبْهِ هَا بِنَوْعِهِ حَفِيبٌهْ أَدِلَّهُ قَاطِعت أَلْبُرْهَانِ وَسَائِر النَّكُلِيفِ بِالأَحْكَامِ فَي مَحُلِّ الْاسْتِدُلَالِ بِمَا مِنَ الْحُكْمِ اقْتَضَنَّهُ مُعْلِمَهُ بُرُهَانُهَا مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ بُرهَانَهَا مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ كَانَ كَانَ بِوَضْعِهِ اسْتِقْلَالُهُ السَّولِ الْمَعْمَةِ اسْتِقْلَالُهُ كَانَ كَانَ بِوَضْعِهِ اسْتِقْلَلُهُ السَّيقَالَالُهُ كَانَ كَانَ كَانَ بِوضْعِهِ اسْتِقْلَلُهُ السَّولِ كَانَ كَانَ بِوضْعِهِ اسْتِقْلَلُهُ السَّيقَالَلُهُ السَّيقَالَ لَا السَّولِ السَّيقَالَ السَّيقَالَ السَّولِ السَّيقَالَ السَّيقَالَ السَّيقَالَ الْمَالِيقِ السَّيقَالُ اللَّهُ الْمَانَ كَانَ بُوضَعِهِ اسْتِقَالَ الْمَانَ كَانَ كَانَ بُوضَعِهِ السَّيقَالَ الْمَانَ كَانَ الْمَانِ الْمَانِيقِ الْمَانِيقِ الْمَانَ كَانَ الْمَانِيقِ الْمِنْ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمَانِيقِ الْمَانِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتَانَ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمِنْ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمَانِيقِ الْمُعِيقِ الْمِنْ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمِنْ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعِلَى الْمُعْتِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعِلَى الْمُعْتِيقِ الْمُعْ

1606 ـ وَهُــيَ وَإِنْ تَـعَـدَّدَتْ ضَـرْبَانِ 1607 ـ وَيُسْتَدَلُّ مُطْلَقاً بِهِ عَلَى 1608 ـ وَأَصْلُ وَضْعِهِ لِللِاسْتِدْلَالِ 1608 ـ وَأَصْلُ وَضْعِهِ لِللِاسْتِدْلَالِ 1609 ـ وَجُمْلَةُ الْبَرَاهِنِ الْعَقْلِيَّةُ 1609 ـ وَجُمْلَةُ الْبَرَاهِنِ الْعَقْلِيَّةِ 1610 ـ وَقَدْ أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ 1611 ـ وَضَرْبُهَا الآخَرُ مَبْنِيُّ عَلَى 1612 ـ وَضُرْبُهَا الآخَرُ مَبْنِيُّ عَلَى 1612 ـ وَهْيَ وَإِنْ ذَلَّتْ فِي الِاسْتِعْمَالِ 1613 ـ وَهْيَ وَإِنْ ذَلَّتْ فِي الِاسْتِعْمَالِ 1614 ـ فَهِي قَضَايَا وَرَدَتْ مُسَلَّمَةُ 1615 ـ فَهِي قَضَايَا وَرَدَتْ مُسَلَّمَةُ لِأَنْ تُوخَذَ بِالْقَبُولِ 1615 ـ فَمَنْ يَكُنْ بِالأَوَّلِ اسْتِدْلَالُهُ 1616 ـ فَمَنْ يَكُنْ بِالأَوَّلِ اسْتِدْلَالُهُ 1616 ـ فَمَنْ يَكُنْ بِالأَوَّلِ اسْتِدْلَلَلُهُ 1616 ـ فَمَنْ يَكُنْ بِالأَوَّلِ اسْتِدْلَلَهُ لَالُهُ

أَخَذُهُ مَعْنى أَتَى مُسَلَّمَا لِمَسَلَّمَا لِمَسَانِهِ شَرْعاً وَالِالْتِزَامِ لِمَسَانِهِ شَرْعاً وَالِالْتِزَامِ نَوْعاً مِنْ اشْتِرَاكِ لَفْظٍ يُمِّمَا نَوْعاً مِنْ اشْتِرَاكِ لَفْظٍ يُمِّمَا

1617 ـ وَمَنْ بِثَانٍ يَسْتَدِلُّ إِنَّمَا 1618 ـ وَمَنْ بِثَانٍ مَنْ شَتَّطَاهُ بِالإِلْزَامِ 1618 ـ لِفَهُم مُقْتَضَاهُ بِالإِلْزَامِ 1619 ـ لِذَاكَ إِطْلَاقُ الدَّلِيلِ فِيهِمَا

#### «المسألة الحادية عشرة»

هُ وَ لَهُ حَقِيقَةٌ إِذْ فُ هِ مَا مَعْنَى مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلَا مَعْنَى مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلَا لَفْظٍ بِهِ مَعْنَى اشْتِرَاكٍ اقْتُفِي مَمَّا بِمِثْلِ اللَّفْظِ قَصْداً يُعْنَا مِمَّا بِمِثْلِ اللَّفْظِ قَصْداً يُعْنَا أَشْبَهَهُ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَا لَا عَهْدَ لِلْعُرْبِ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ لَا عَهْدَ لِلْعُرْبِ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ

1620 ـ وَإِن يَّكُ الدَّلِيلُ وَارِداً لِمَا 1621 ـ لَمْ يُسْتَدَلَّ مَعَ ذَا بِهِ عَلَا 1621 ـ لَمْ يُسْتَدَلَّ مَعَ ذَا بِهِ عَلَا 1622 ـ إِلَّا لَدَى مَنْ قَالَ بِالتَّعْمِيمِ فِي 1622 ـ إِنْ كَانَ لِلْعَرَبِ ذَاكَ الْمَعْنَا 1623 ـ إِنْ كَانَ لِلْعَرَبِ ذَاكَ الْمَعْنَا 1624 ـ كَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَا 1625 ـ فَإِنْ يَكُ الْمُجَازُ حَيْثُ مَا ظَهَرْ 1625 ـ فَإِنْ يَكُ الْمُجَازُ حَيْثُ مَا ظَهَرْ

### «المسألة الثانية عشرة»

إِنْ كَانَ مَعْمُولاً بِهِ فِي السَّلَفِ فَهُوَ بِالِاسْتِدْلَالِ وَالْفِعْلِ حَرِ فَي حَالَةٍ مَا يَقْتَضِي تَأْوِيلاً فِي حَالَةٍ مَا يَقْتَضِي تَأْوِيلاً مُدَاوَماً أَوْ أَكْثَرِياً يَحْصُلُ مُدَاوَماً أَوْ أَكْثَرِياً يَحْصُلُ النَّظَرِ وَمَا يَقِللُّ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ وَمَا يَقِلُ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ وَمَا يَقِلُ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ مُحَيِّراً فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ كَالشَّأْنِ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ لَيُسَتْ بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ لَيُستَ بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ اللَّمُولِ اللَّهُ الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ اللَّمُولِ اللَّهُ الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ اللَّمُولِ اللَّهُ الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَادِ اللَّهُ الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَادِ اللَّهُ الْمَنْدُ اللَّهُ الْمَنْدُ اللَّهُ الْمَنْدُ اللَّهُ الْمَنْدُ اللَّهُ الْمَنْدُ اللَّهُ الْمُنْدُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَنْدُ اللَّهُ الْمُنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْدُ اللَّهُ الْمُثَولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْفِي اللْمُنْ اللْمِنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ

1626 - ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ لِلْمُكَلَّفِ 1627 - إُمَّا عَلَى الدَّوَامِ أَوْ فِي الأَكْثَرِ 1628 - أَوْ كَانَ مَعْمُ ولاً بِهِ قَلِيلاً 1628 - أَوْ كَانَ مَعْمُ ولاً بِهِ قَلِيلاً 1629 - وَكَانَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ 1630 - وَكَانَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَل 1630 - فَالسُّنَّةُ اتِّبَاعُ حُكْمِ الأَكْثَرِ 1631 - وَإِنْ فَرَضْنَا فِيهِ أَنْ قَدْ صَدَرَا 1632 - وَإِنْ فَرَضْنَا فِيهِ أَنْ قَدْ صَدَرَا 1633 - ثُمَّ قَضَايَا الْعَيْنِ فِي الْحُصُولِ 1633 - ثُمَّ قَضَايَا الْعَيْنِ فِي الْحُصُولِ 1634 - لَكِنْ لِهَذَا الْقِسْمِ فِي الْبَيَانِ 1635 - ضَرْبٌ يَدُلُّ أَنَّ قِلَّةَ الْعَمْمُ لُ

1636 ـ حَتَّى إِذَا يُعْدَمُ ذَاكَ السَّبَبُ 1637 ـ أَوْ كُوْنُهُ جَاءَ لِتَبْيِينِ وَجَبْ 1638 و وَتَرْكُ مَا قَدْ قَالَ أَوْ تَقْلِيلُهُ 1639 ـ وَضَرْبُهُ الثَّانِي عَلَى خِلَافِ 1640 ـ لَـكِـنَّهُ يَـأتِـي عَـلَـى وُجُـوهِ 1641 ـ كَأَنْ يُرَى فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلًا 1642 ـ مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ وَالْقِيام 1643 ـ فَ مِ شُلُ هَ ذَا تَ رَكُهُ أَهَ مَ أُهَا 1644 ـ وَمِنْ هُنَا يَبُدُوا لِمَنْ تَاًمَّلَا 1645 ـ حَيْثُ يُرَى مُقَدِّماً عَلَى الْخَبَرْ 1646 ـ وَانْظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الْعُتْبِيَّة 1647 ـ أَوْ أَنْ يُرَى اخْتَصَّ بِشَخْصِ أَوْ زَمَنْ 1648 ـ أَوْ كَانَ رَأْياً لِصَاحِبِيِّ صَدَرْ 1649 ـ أَوْ كَانَ مَعْمُولاً بِهِ ثُمَّ ارْتَفَعْ 1650 ـ وَثُمَّ أَقْسَامٌ بِذَا الضَّرْبِ أَخُرْ 1651 ـ وَيَنْبَغِي فِيهِ تَحَرِّي الْعَمَل 1652 ـ وَمَا يَقِلُ فَاقْصُرَا انْتِهَاجِهِ 1653 ـ إِنْ اقْتَضَى التَّخْيِيرَ فِيهِ وَاسْتَقَلْ 1654 ـ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ احْتِمَالٌ يَمْنَعُ 1655 ـ وَ إِنْ يَكُ الدَّلِيلُ لَيْسَ لِلأُولُ 1656 ـ فَإِنَّهُ أَشَدُّ مِـمَّا قَـدْ مَـضَـى 1657 ـ لِكُوْنِهِ لَمْ يَعْتَمِدُهُ السَّلَفُ

يُعْدَمُ بِانْعِدَامِهِ الْمُسَبَّبُ وَحُكُمُ ذَا الضَّرْبِ اقْتِفَاءُ مَا غَلَبْ حَسَبَمَا كَانَ لَهُمْ تَحْصِيلُهُ مَا مَرَّ فِي الأُوَّلِ مِنْ أَوْصَافِ يُذْكَرُ مِنْهَا الْبَعْضُ لِلتَّنْبِيهِ أَوْ أَصْلُهُ مِمَّا بِهِ الْخُلْفُ انْجَلَا لِلدَاخِل بِنِيَة الإِكْرام وَيُسْقَنَّفُ مِي الْأَغْلَبُ وَالْأَعَلُّمُ وَالْأَعَلُّمُ مَا مَالِكُ رَءَاهُ أَصْلاً مُعْمَلًا عَمَلَ أَهْلِ طَيْبَةٍ إِذَا اسْتَمَرّ عَنْهُ تَحِدُهُ فَاصِلَ الْقَضِيَّهُ أَوْ فَلْتَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ السَّنَنْ عَنْهُ وَلَمْ يَتْلُهُ فِيهِ مَنْ غَبَرْ وَصَارَ مَا شَاعَ السَّبِيلَ الْمُتَّبَعْ بِحُكم مَا قُرِّرَ مِنْهُ تُعْتَبرْ بِوَفْقِ مَا اسْتَمَرَّ عِنْدَ الْآوَلِ عَـلَـى ضَـرُورَةِ وَمَـسِّ حَـاجَـهُ وَكَانَ مَأْمُوناً بِهِ نَسْخُ الْعَمَلْ مِنْ أَنْ يَكُونَ حُبَّةً تُنتَبعُ أَخْذُ بِهِ، وَلَا لَهُمْ بِهِ عَمَلْ وَالشُّرْعُ بِاطِّرَاحِهِ لَنَا قَضَى دَلِيلَ حُكْم يَقْتَفِيهِ الْخَلَفُ

بِهِ وَلَا اسْتَفَاضَ عَنْهُمْ وَنُقِلْ الْسَعَالَ عَنْهُمْ وَنُقِلْ الْسَعَافِ اللّهُ ا

1658 ـ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَاكَ لَعُمِلُ 1658 ـ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَاكَ لَعُمِلُ 1659 ـ فَالِنَّهُمُ مَنظاهِرُ الأَدِلَةُ

#### «المسألة الثالثة عشرة»

1660 - أَخْذُ الأَدِلَّةِ عَلَى الْحُكْمِ يَقَعْ 1660 - فَأَخْذُهُ مَا خَذَ الإِفْتِ قَارِ 1661 - فَأَخْذُهُ مَا يُرَى مُوافِقاً إِذَا وَقَعْ 1662 - كَيْ مَا يُرَى مُوافِقاً إِذَا وَقَعْ 1663 - كَيْ مَا يُرَى مُوافِقاً إِذَا وَقَعْ 1664 - أَوْ يَتَ لَافَحَى أَمْ رُهُ إِذَا أَتَحى 1665 - أَوْ يَتَ لَافَحَ مُ مُحَكِّمُ وِنَ لِللَّالِيلِ 1666 - فَهُمْ مُحَكِّمُ وَنَ لِللَّالْ يَظِرُ 1666 - وُونَ تَحَرِّ عِنْدَهُ وَلَا نَظِرُ 1667 - وُونَ تَحَرِّ عِنْدَةً وَلَا نَجْرَانَ عَلَا الْمَتَدَلَّ أَهْلُ نَجْرَانَ عَلَا الْمَوَى عَلَى الأَدِلَّةُ وَلَا الْهَوَى عَلَى الأَدِلَّةُ وَلَا الْهَوَى عَلَى الأَدِلَّةُ وَلَا الْهَوَى عَلَى الأَدِلَةُ الْمُولَى عَلَى الأَدِلَةُ الْمُولَى عَلَى الأَدِلَةُ المُولَى عَلَى الأَدِلَةُ المُولَى عَلَى الأَدِلَة وَاللَّهُ وَى عَلَى الأَدِلَة اللَّهُ وَى عَلَى الأَدِلَة المُولَى عَلَى الأَدِلَة المُولَى عَلَى الأَدِلَة اللَّهُ وَى عَلَى الأَدِلَة اللَّهُ وَى عَلَى الأَدِلَة اللَّهُ وَى عَلَى الأَدِلَة الْمُولَى عَلَى الأَدِلَة الْمُولَى عَلَى الأَدِلَة اللَّهُ وَى عَلَى الأَدِلَة اللَّهُ وَى عَلَى الأَدِلَة اللَّهُ وَى عَلَى الأَدِلَة اللَّهُ وَى عَلَى الأَدِلَة الْمُولَى عَلَى الأَدِلَة اللْمُ الْمُولَى عَلَى الأَدِلَة اللْمُ الْمُولَى عَلَى الأَدِلَة اللَّهُ وَى الْمُؤْلَةُ الْمُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

# «المسألة الرابعة عشرة»

بِحَسَبِ الْمَحَلِّ نَوْعَيْنِ بَدَا عَلَى الْمَحَلِّ قَبْلَ مَا يُتَابِعُ لِللَّمَّيْدِ وَالْبَيْعِ بِمَا أَبَاحَهُ لِللَّمَّيْدِ وَالْبَيْعِ بِمَا أَبَاحَهُ مُعْتَبَراً فِي الْحُكْمِ بِالتَّوَابِعِ مُعْتَبَراً فِي الْحُكْمِ بِالتَّوَابِعِ كُرَاهَةٍ إِنْ كَانَ لِللَّهْ وِ اصْطُفِي كَرَاهَةٍ إِنْ كَانَ لِللَّهْ وِ اصْطُفِي لِأَنْ بِأَمْرٍ خَارِجِيِّ اتَّصَفْ فَكَا يُرَاهِ فَي الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْماً يُرَا عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْماً يُرَا عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْماً يُرَا عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْماً يُرَا

1670 - ثُمَّ اقْتِضَا الدَّلِيلِ حُكْماً قُصِدا 1671 - فَمِنْهُمَا الأَصْلِيُّ وَهْوَّ الْوَاقِعُ 1671 - فَمِنْهُمَا الأَصْلِيُّ وَهْوَّ الْوَاقِعُ 1672 - وَذَاكَ مِنْلُ الْحُكْمِ بِالإِبَاحَةُ 1673 - وَالتَّبَعِيُّ الآتِي فِي الْمَوَاقِعِ 1674 - وَبِالإِضَافَاتِ كَحُكْمِ الصَّيْدِ فِي 1675 - وَكُلُّ مَا الأَصْلِيُّ حُكْمُهُ اخْتَلَفْ 1675 - وَكُلُّ مَا الأَصْلِيُّ حُكْمُهُ اخْتَلَفْ 1675 - فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ أَنْ يُقْتَصَرَا 1676 - فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ أَنْ يُقْتَصَرَا

أَعْنِي فِي الِاسْتِدْلَالِ فِي هَذَا نَظَرْ عَسِنِ اِعْسِبَادِ وَاقِعٍ مُسجَرَّدَا يَصِحُ الِاسْتِدْلَالُ بِالدِي خَلَا يَصِحُ الِاسْتِدْلَالُ بِالدِي خَلَا تَسْنِيلُهُ عَلَى مَنَاطٍ عُبِّنَا تَسْنِيلُهُ عَلَى مَنَاطٍ عُبِّنَا الْوَاقِعِ أَحْدُ الدَّلِيلِ بِاعْتِبَادِ الْوَاقِع

1677 مِنْ جُمْلَةِ الأَصْلِيِّ أَوْ لَا يُقْتَصَرُ 1678 مِنْ جُمْلَةِ الأَصْلِيِّ أَوْ لَا يُقْتَصَرُ 1678 وَأَخْذُهُ يَصِحُّ فِي حُكْم بَدَا 1679 وَحَيْثُمَا الْوُقُوعُ قَيْدُ الْحُكْم لَا 1680 وَحَيْثُمَا الْوُقُوعُ قَيْدِ الْوُقُوعِ بُيِّنَا 1680 وَلَازِمُ الْسُعَيِّنِ الْسَمَوَاقِعِ 1681 وَلَازِمُ الْسُعَيِّنِ الْسَمَوَاقِعِ

#### «فصل»

مَوَاضِعٌ فِي الشَّانِ مُسْتَقِلَهُ عَلَيْهَا الَاحْكَامُ بِحَيْثُ مَا أَتَتْ فَلَيْهَا الَاحْكَامُ بِحَيْثُ مَا أَتَتْ فِي حُكْمِ مَا عَمَّ وَجَاءَ شَامِلًا فِي حُكْمِ مَا عَمَّ وَجَاءَ شَامِلًا كَذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ يَسْتَقِرُ يَكَذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ يَسْتَقِرُ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَا قُصِدُ مُفْتَقِراً إِلَى بَيَانٍ يُقْتَفَا مُفْتَقِراً إِلَى بَيَانٍ يُقْتَفَا مُفَتَقِراً إِلَى بَيَانٍ يُقْتَفَا مُسِيلُهُ كَأَنْفِقُوا أَقِيمُوا مَنِي الْفَجُولِ كَقِصَةِ ابْنِ حَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ كَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ كَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ كَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ كَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ

1682 - وَلِتَعَيُّنِ الْمَنَاطِ جُمْلَهُ 1683 - فَمِنْهَا الأَسْبَابُ التِي تَرَتَّبَتْ 1684 - وَحَيْثُمَا ظُنَّ مَنَاظُ دَاخِلَا 1685 - وَحَيْثُمَا ظُنَّ مَنَاظُ دَاخِلَا 1685 - أَوْ خَارِجاً عَنْهُ وَلَيْسَ الأَمْرُ 1686 - كَذَا إِذَا الْخِطَابُ مُجْمَلاً يَرِدْ 1687 - فِي الْإِبْتِدَاءِ فَيَرَى مَنْ كُلِّفَا 1688 - وَيَ قَعُ الْإِجْمَالُ وَالْعُمُومُ 1688 وَتَارَةً عَلَى الْخُصُوصِ يَجْرِي 1688 وَتَارَةً عَلَى الْخُصُوصِ يَجْرِي

# «النظر الثاني في عوارض الأدلة»

لَهَا فُصُولٌ خَمْسَةٌ مَرْعِيَّهُ

1690 - عَـوَارِضُ الأَدِلَّـةِ السَّرْعِـيَّـهُ

# «الفصل الأول» في الإحْكام وَالتَّشَابُهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ «المسألة الأولى»

خِلَافِ مَا النَّسْخُ لَهُ قَدِ انْجَلَا وَالْغَيْرُ مُحْكَمٌ سَوَاءً نَسَخَا 1691 - وَيُنظِلَقُ الْمُحْكَمُ تَارَةً عَلَا 1692 - فَالْمُتَشَابِهُ الذِي قَدْ نُسِخَا أَعَمَّ لِلْبَيِّنِ مَعْنَى مُطْلَقًا لَمْ يَتَّضِحْ مِنْ لَفْظِهِ مَنْحَاهُ وَالْبَحْثِ أَمْ لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظَرْ وَالْبَحْثِ أَمْ لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظَرْ وَالْبَحْثِ أَمْ لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظَرْ فِي مُقْتَضَى الآيَةِ آخِذُونَا مَعْنَاهُ لِلْبَيَانِ حَيْثُ مَا صَدَرْ مِعْنَاهُ لِلْبَيَانِ حَيْثُ مَا صَدَرْ مِعِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْرَى مُبَيَّنُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْرَى مُبَيَّنُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْرَى مُبَيَّنُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْرَى مُبَيَّنُ بِهِ إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ يَالُمُ عَنَى إِلَى الأَحْكَامِ يَعْمَ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ يَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمَعْنَى إِلَى المُتَشَابِهَاتِ قَامُ اللَّهُ قَدْ الْمُعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُعْنَى إلَى المُتَشَابِهَاتِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُعْنَى إلَى المُتَشَابِهَاتِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُعْنَى إلَى المُتَشَابِهَاتِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُعْنَى إِلَى المُتَشَابِهَاتِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُعْنَى إِلَى المُتَشَابِهَاتِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ فَيَالِهُ الْمُتَسَابِهَاتِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُعْنَى إِلَى الْمُتَسَابِهَا الْعَلَامِ لَلْمُعْنَى إِلَى الْمُتَسَابِهَاتِ الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى المُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَامُ عَنَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَاقِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْنَا عُلَ

1693 ـ أَوْ كَانَ غَيْرَ نَاسِخٍ وَأُطْلِقًا 1694 ـ فَالْمُتَشِابِهُ النِّي مَعْنَاهُ 1695 ـ فَالْمُتَشِابِهُ النِّي مَعْنَى بِالنَّظَرْ 1695 ـ كَانَ مِنَ الْمُدْرَكِ مَعْنَى بِالنَّظَرْ 1696 ـ وَذَا النِّي بِهِ الْمُفَسِرُونَا 1697 ـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ كُلَّ مَا افْتَقَرْ 1698 ـ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمُشْتَبِهِ 1698 ـ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمُشْتَبِهِ 1699 ـ ثُمَّ يَصِيرُ مِنْ قَبِيلِ الْمُحْكَمِ 1699 ـ وَبَيِّنُ الْحَلَلُ وَالْحَرَامِ 1700 ـ وَبَيِّنُ الْحَلَالُ وَالْحَدِيثُ الْآتِي

#### «المسألة الثانية»

فِي الشَّرْعِ مَعْلُومٌ وَمَا فِيهِ نَظَرْ مَا هُو مَا فِيهِ نَظَرْ مَا هُو مِنْهُ فِي الْوُقُوعِ جَارِ مِا هُو مِنْهُ فِي الْوُقُوعِ جَارِ بِالنَّصِّ وَالْبَحْثِ وَالِاسْتِقْرَاءِ فَاعِدَةٌ نُورِدُهَا مُفَصَّلَهُ قَاعِدَةٌ نُورِدُهَا مُفَصَّلَهُ

1702 ـ كَوْنُ التَّشَابُهِ اسْتَفَاضَ وَاسْتَقَرْ 1702 ـ كَوْنُ التَّشَابُهِ اسْتَفَاضَ وَاسْتَقَرْ 1703 ـ وَإِنَّمَا يُنْظُرُ فِي مِقِدَادِ 1704 ـ وَهُو إِلَى الْقِلَةِ ذُو انْتَمَاءِ 1704 ـ وَمُوهِمُ الْكُثْرَةِ تَجُلُوا مُجْمَلَهُ 1705 ـ وَمُوهِمُ الْكُثْرَةِ تَجُلُوا مُجْمَلَهُ

#### «المسألة الثالثة»

تَشَابُهُ قُسِمَ فِي التَّحْقِيقِ لَا لِللَّلِيلِ فَاسَتَبَانَ مَوْقِعُهُ لَا لِللَّلِيلِ فَاسَتَبَانَ مَوْقِعُهُ عَلَيْهِ لِللَّيةِ أَوْلَى مَاخَذِ عَلَيْهِ لِللَّيةِ أَوْلَى مَاخَذِ وَالْمُقْتَضِي التَّعْيِينَ مِنْ مَنْحَاهَا حُحْماً سِوَى مُجَرَّدِ الإِيمَانِ لِيضَانِ لَيضَانِ لَيْنَانَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مِنْ مَنْكِمَانِ لِيضَانِ لِيضَانِ لِيضَانِ لِيضَانِ لِيضَانِ لِيضَانِ لِيضَانِ لِيضَانِ لَيضَانِ لِيضَانِ لَيضَانِ لَيضَانِ

1706 و ولي الإضافي ولي لم تعقيق المراد و ألي المناط مرجعة المراد و ألي المناط مرجعة المراد و ألي المناط مرجعة المراد ألما المحقيق فالله المراد في معناها المراد في معناها المراد وهو الذي لا يَقْتَضِي فِي شَانِ 1710 وهو الذي لا يَقْتَضِي فِي شَانِ 1711 و مِنْ حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ لَنَا سَبِيلُ

عِنْدَ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ الْكَثِيرِ مَا كَانَ مَعْنَاهُ لَهُ اشْتِبَاهُ لَهُ اشْتِبَاهُ لَا الْوَضْعِ فِي الأَدِلَّةِ الشَّرعِيَّهُ بَيَانُهَا بِمَا اسْتَقَرَّ وَاسْتَقَلْ بَيَانُهَا بِمَا اسْتَقَرَّ وَاسْتَقَلْ أَوْ زَاغَ عَنْ نَهْجِ الْبَيَانِ الْهَادِي لَا وَاقِعٌ عَلْ نَهْجِ الْبَيَانِ الْهَادِي لَا وَاقِعٌ عَلْى الدَّلِيلِ الصَّادِرِ لَا وَاقِعٌ عَلَى الدَّلِيلِ الصَّادِرِ السَّادِرِ الْعَادِرِ السَّادِرِ الْسَادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ الْسَادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِ السَّادِرِ السَّادِرِ الْسَادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِ السَّادِرِ السَّادِرِ السَّادِ السَّادِرِ السَّادِرِيِ السَّادِ

1712 - وَذَا بِلَا شَكُ مِنَ الْيَسِيرِ 1713 - ثُمَّ الإِضَافِيُّ وَمُ قُنَظَاهُ 1713 - ثُمَّ الإِضَافِيُّ وَمُ قُنَظَاهُ 1714 - مِنْ جِهَةِ الْمَدَارِكِ الْعَقْلِيَّةُ 1715 - مِنْ جِهةِ الْمَدَارِكِ الْعَقْلِيَّةُ 1715 - لِكُوْنِهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ قَدْ حَصَلُ 1715 - وَ قَصَّرَ النَّاظِرُ فِي اجْتِهَا فِي 1716 - وَ قَصَّرَ النَّاظِرُ فِي اجْتِهَا فِي 1717 - فَالِا شُتِبَاهُ رَاجِعٌ لِلنَّاظِرِ

#### «فصل»

فِيهِ سِوَى الْمُمْسِكِ عَنْهُ السَّلَفُ فَاتَّضَحَتْ قَاعِدَةُ التَّقْلِيلِ فَاتَّضَحَتْ قَاعِدَةُ التَّقْلِيلِ قِسْم الإِضَافِيِّ الذِي قَدْ انْجَلَا 1718 - إِذَنْ فَلَا يُعْزَى لَهُ مُخْتَلَفُ 1719 - كَالإِسْتِوَا وَهْوَ مِنَ الْقَلِيلِ 1720 - وَدَلَّتِ الآيةُ فِي الْمَعْنَى عَلَى

### «المسألة الرابعة»

 1721 ـ وَلَيْسَ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةُ 1722 ـ وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظُرُ 1722 ـ وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظُرُ 1722 ـ وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظُرُ 1723 ـ وَإِنْ بَدَا تَسْسَابُهُ فِي أَصْلِ 1723 ـ وَإِنْ بَدَا تَسْسَابُهُ فِي أَصْلِ

#### «المسألة الخامسة»

عَلَى تَشَابُهِ لَهُ تَفْصِيلُ كَمُطْلَقٍ وَذِي عُمُومٍ مُنْحَيِمْ كَمُطْلَقٍ وَذِي عُمُومٍ مُنْحَيِمْ لَيْسَ بِلَازِمٍ لَيْنَا تَسَأُويلُهُ وَلَا أَتَى فِي شَانِهِ تَعْرِيفُ وَلَا أَتَى فِي شَانِهِ مَنْ الْخَلَفُ وَلَا أَتَى فِي شَانِهِ مَنْ الْخَلَفُ وَلَا أَتَى فِي شَانِهِ مَنَ الْخَلَفُ لَا أَتَى فِي شَابَعَهُمْ مِنَ الْخَلَفُ لَا الْتَعْمُ مِنَ الْخَلَفُ لَا اللّهَ الْعَمْدِيفَ الْعَمْدُ اللّهَ اللّهَ الْعَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

1724 - وَبَعْدُ هَلْ يُسَلَّطُ التَّأْوِيلُ 1725 - فَفِي الإِضَافِي الذِي قَبْلُ رُسِمْ 1725 - فَفِي الإِضَافِي الذِي قَبْلُ رُسِمْ 1726 - وَفِي حَقِيقِيٍّ مَضَى تَمْثِيلُهُ 1727 - لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِهِ تُكلِيفُ 1727 - لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِهِ تُكلِيفُ 1728 - وَأَنَّ هَذَا كَانَ مِنْ شَأْنِ السَّلَفُ 1728 - وَمَالَ بَعْضُ الْمُتَاجِّرِينَا

فِي الْعِلْمِ عَطْفاً وَهْوَ وَجْهُ نُقِلَا فِي الْعِلْمِ عَطْفاً وَهُو وَجْهُ نُقِلَا تَخَاطُبُ يَعْزُبُ عَنْ فَهْمِ الْوَرَا

1730 ـ مُسْتَنِداً لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَا 1730 ـ مُسْتَنِداً لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَا 1731 ـ وَالْبَاعِثُ اسْتِبْعَادُهُ أَنْ صَدَرَا

#### «المسألة السادسة»

رُوعِي حَنْماً فِي مُوَوَّلِ بِهِ وَمُقْتَضَى صَحِيحِ الِاعْتِبَارِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُقْتَفِينَ سُبلَهُ أُوِّلَ لَا يَابًاهُ عِنْدَ الْمَانَحِيْدِ 1732 - إِنْ أُعْمِلَ التَّأْوِيلُ فِي الْمُشْتَبِهِ 1733 - رُجُوعُهُ بَعْدُ لِمَعْنى جَارِ 1733 - رُجُوعُهُ بَعْدُ لِمَعْنى جَارِ 1734 - مَعْ كَوْنِهِ مُتَّفَقاً فِي الْجُمْلَةُ 1734 - مَعْ كَوْنِهِ مُتَّفَقاً فِي الْجُمْلَةُ 1735 - وَأَنْ يُرَى يَقْبَلُهُ اللَّفْظُ اللَّذِي

# «الفصل الثاني» في الإحْكام وَالنَّسْخِ وَفِيهِ مَسَائِلُ «المسألة الأولى»

تَقْرِيرُهَا الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيةُ وَالنَّهْيِ عَنْ مُذَمَّمِ الأَخْلَقِ وَالنَّهْيِ عَنْ مُذَمَّمِ الأَخْلَقِ مُكَمِّلَاتُ تَقْتَضِي تَبْيِينَهُ مُكَمِّلَاتُ تَقْتَضِي تَبْيِينَهُ وَأُنْسِ مَنْ كُلِّفَ بِالأَحْكَامِ وَأُنْسِ مَنْ كُلِّفَ بِالأَحْكَامِ وَالْحَجِّ وَالْوَفَاءِ بِالْحُكَامِ وَالْحَجِّ وَالْوَفَاءِ بِالْحُقُودِ وَالْحَفَودِ وَالْحَفَاءِ بِالْعُقُودِ مُعْظَمُهُ فِي الْمَدَنِيِّ قَدْ وَقَعْ مُعْظَمُهُ فِي الْمَدَنِيِّ قَدْ وَقَعْ مُعْظَمُهُ فِي الْمَدَنِيِّ قَدْ وَقَعْ

1736 وَعَالِبُ فِي السَّورِ الْمَكِيَةُ 1737 وَعَالِائْفَاقِ 1737 مَا لأَمْرِ بِالإِيمَانِ وَالإِنْفَاقِ 1738 مُر بِالأِيمَانِ وَالإِنْفَاقِ 1738 مُر بَالْمُدِينَةُ لِنذَاكَ بِالْمَدِينَةُ 1739 وَنُدَ اتِّسَاعِ خُطَّةِ الإِسْلَامِ 1740 وَالتَّحْدِيدِ لِلْحُدُودِ 1741 وَالتَّحْلِيدِ لِلْحُدُودِ 1741 وَالتَّحْدِيدِ لِلْحُدُودِ 1741 وَالتَّحْدِيدِ لِلْحُدُودِ 1741 وَالتَّحْدِيدِ لِلْحُدُودِ 1741 وَالتَّحْدِيدِ النَّعْدِيدِ النَّعْدُ الْمَاحُدُودِ 1741 وَالتَّعْدِيدِ الْمُعَلِيدِ النَّعْدِيدِ النَّعْدِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ النَّعْدِيدِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيدِ اللَّهُ الْمُعْلِيدِ اللَّعْدِيدِ اللْمُعْلِيدِ اللَّهُ الْمُعْلِيدِ اللَّهُ الْمُعْلِيدِ اللَّهُ الْمُعْلِيدِ اللْمُعْلِيدِ اللَّهُ الْمُعْلِيدِ اللْمُعْلِيدِ اللْمُعْلِيدِ اللْمُعْلِيدِ اللْمُعْلِيدِ اللْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ اللَّهُ الْمُعْلِيدِ اللْمُعْلِيدِ اللْمُعْلِيدِ اللْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمِعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيدِ الْ

#### «المسألة الثانية»

كَثْرَتُهَا فِي السُّورِ الْمَكِّيةُ وَإِنْ يَكُنْ يُمْكِنُ عَقْلاً وَيَسَعْ وَالنَّظُرُ النِي لَهُ اسْتِجْلَاءُ كَانَ لَهَا مُقَوِّياً مُثَبِّنَا 1742 قَدْ مَرَّ فِي الْقَوَاعِدِ الأَصْلَيَّةُ 1742 وَتَلْكَ فِيهَا النَّسْخُ لْم يَكُنْ يَقَعْ 1743 وَتَلْكَ فِيهَا النَّسْخُ لْم يَكُنْ يَقَعْ 1744 وَتَلْكَ عَلَى ذَلِكَ الِاسْتِقْرَاءُ 1744 وَلَا ثُمَا يُطَيْبَةٍ بَعْدُ أَتَى 1745

مَا كَانَ مَكِّيًا قَلِيلٌ فَاعْرِفِ

1746 ـ وَذَاكَ مُ قُتَضِ لِأَنَّ النَّسْخَ فِي

#### «فصل»

إِلَى الْقَلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْمُحْكَمِ وَلَى الْقَلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْمُحْكَمِ عَلَى اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ عَلَى اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ

1747 ـ وَحَيْثُمَا النَّسْخُ أَتَى فَيَنْتَمِي 1747 ـ وَحَيْثُمَا النَّسْخُ أَتَى فَيَنْتَمِي 1748 ـ هَـذَا وَلَا بُـدَّ مِـنَ السَّنْبِيهِ

#### «المسألة الثالثة»

يَعُمُّ كُلَّ مَا اقْتَضَى تَبْيِينَا وَعَيْرِهَا مِنَ الْمُنبَيَّنَاتِ وَغَيْرِهَا أَلثَّانِ غَيْرُ مُعْمَلِ مَعْ مَا اقْتَضَاهُ الثَّانِ غَيْرُ مُعْمَلِ لَيْسَتْ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ بِمُشْكِلَهُ وَالنَّسْخُ فِيهَا وَهُو غَيْرُ جَارِ وَالنَّسْخُ فِيهَا وَهُو غَيْرُ جَارِ تَصِلُ لِمَا تَطْلُبُهُ هُنَالِكًا

1749 ـ النّسخ عِنْدَ الْمُتَّقَدِّمِينَا 1750 ـ مِنَ الْعُمُومَاتِ وَالإِطْلَاقَاتِ 1750 ـ مِنَ الْعُمُومَاتِ وَالإِطْلَاقَاتِ 1751 ـ لِللشَّتِرَاكِ أَنَّ مَعْنَى الأَوَّلِ 1752 ـ وَكُمْ بِذَا الْبَابِ لَهُمْ مِنْ مَسْأَلَهُ 1753 ـ وَكُمْ بِذَا الْبَابِ لَهُمْ مِنْ مَسْأَلَهُ 1753 ـ مِنْ مُقْتَضٍ لِلنَّسْخِ بِالأَخْبَارِ 1753 ـ مِنْ مُقْتَضٍ لِلنَّسْخِ بِالأَخْبَارِ 1754 ـ فَرَاعِهِ حَيْثُ وَجَدْتَ ذَلِكَا

#### «المسألة الرابعة»

مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّهُ وَمِثْلُ ذَاكَ مَا لِتَحْسِينٍ يَقَعُ حُرْئِيَّةِ الأَحْكَامِ فِي الْمَشْرُوعِ جُزْئِيَّةِ الأَحْكَامِ فِي الْمَشْرُوعِ إِزَالَةُ الْجِنْسِ النِي يَنْتَظِمُهُ أَلْمُولُهَا بِالْحِفْظِ فِي كُلِّ الْمِلَلُ شُمُولُهَا بِالْحِفْظِ فِي كُلِّ الْمِلَلُ فِي كُلِّ الْمِلَلُ فِي أَصْلَيِ الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي فِي أَصْلَيِ الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي مُصْكَمِ التَّنْزِيلِ مُمْتَوْضَحٍ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ مُسْتَوْضَحٍ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ إِلَى نُصُوصٍ غَيْرِهِ لَا تَشْتَبِهُ الْمِلَلُ إِلَى نُصُوصٍ غَيْرِهِ لَا تَشْتَبِهُ لَمْ تَنْتَسِخْهَا الْمِلَلُ أَلْمِلَلُ ثَلْمِلَلُ الْمِلَلُ لَيْلِيلِ فَي مُحْكَمِ الْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ الْمِلَلُ أَلْمِلَلُ الْمِلَلُ أَلْمِلَلُ الْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلَامِلُلُ أَلْمِلَلُ أَلَامِلُ الْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمُ الْمُلْلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمُ الْمُلْلُ أَلْمُ الْمُلْلُ أَلْمِلُلُ أَلْمِلُ الْمَلْمُ الْمِلْلُ أَلْمِلُلُ أَلْمُ الْمُلْلُ أَلْمُ الْمُلْلُ أَلْمُ الْمِلُلُ أَلْمُ الْمُلْلُ أَلْمُ الْمُلْلُ أَلْمِلُلُ أَلْمُ الْمُلُلُ أَلْمُ الْمُلْلُ أَلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ أَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُتَامِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُحْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

1755 ـ وَجُمْلُةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَةُ 1756 ـ وَجُمْلُةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيةُ بِهَا وَلَا وَقَعْ 1755 ـ وَإِنَّ مَا وَقَعَ فِي فُروعِ 1757 ـ وَإِنَّ مَا وَقَعَ فِي فُروعِ 1758 ـ وَالرَّفْعُ لِلْجُرْئِيِّ لَا يَسْتَلْزِمُهُ 1758 ـ وَالرَّفْعُ لِلْجُرْئِيِّ لَا يَسْتَلْزِمُهُ 1759 ـ وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْلُ فِي الْخَمْسِ الأُولُ 1760 ـ وَهَكَذَا الأَمْرُ لَدَى التَّبْيِينِ 1761 ـ وَكَمْ يُرى لِنَذَاكَ مِنْ دَلِيلِ 1762 ـ وَكَمْ يُرى لِنَذَاكَ مِنْ دَلِيلِ 1762 ـ وَكَمْ يُرى لِنَدَاكُ مِنْ دَلِيلِ 1762 ـ وَكَمْ يُرى لِنَدَاكُ مِنْ دَلِيلِ 1763 ـ وَكَمْ يُرى لِنَالُ فَي الْأُصُولُ الأُولُ 1763 ـ فَا إِذْ وكَانَتِ الأُصُولُ الأُولُ المُولُ الأُولُ 1763 ـ فَا إِذْ وكَانَتِ المُصُولُ الأُولُ 1765 ـ فَا إِذْ وكَانَتِ المُصُولُ الأُولُ 1765 ـ فَا إِنْ المُصْلِقُ المُولُ المُولُ المُصَافِلُ المُصَافِلُ المُولُ المُصْلِقُ المُصَافِلُ المُصَافِلُ المُصْلِي المُصْلِقُ المُصْلِقُ المُسْلِي المُصْلِي المُصْلِي المُصْلِي المُصْلِيقِي الْمُسْلِيقِ المُصْلِيقِ المُصْلِيقِيقِ الْمُسْلِيقِ المُسْلِيقِ المُصْلِيقِ المُصْلِيقِ المُصْلِيقِ المُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُصْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُصْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُولُ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقُ الْمُسْلِيقِ الْمُلْمُ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْلِيقِ الْمُسْل

1764 مَعَ وُقُوعِ النَّسْخِ ذَاكَ أَوْلَى فِي مِلَّةٍ تَا صِيلُهَا اسْتَقَلَّا

# «الفصل الثالث» في الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَفِيهِ مَسَائِلُ «المسألة الأولى»

إِرَادَةً وَطَــلَــباً مُــتّـبَعَا إِرَادَةِ الإِسقَاعِ حَسِيْثُمَا وَقَعْ مَع إِرَادَةِ انْتِفَا الإِسقَاع مُسْتَلْزُمٌ كَتَرْكِ مَا عَنْهُ نُهِي أَوْ عَدَمُ الْوُقُوعِ عَنْهَا يَسْتَقِرْ تَكُمُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الإِفَادَهُ الأوَّلُ الإِرَادَةُ الْسِخَالَةِ الْسِخَالَةِ الْسِجَالَةُ الْسِجَالَةُ الْسِجَالَةُ الْسِجَالَةُ الْسِجَالَة فِي مِثْلِ مَا كَقَوْلِهِ فَمَنْ يُرِدُ بِكُلِّ مَا هُوَ مُرَادُ مُطْلَقًا وَلَا يُسرَى مَا لَهُ يُسرِدُهُ أَبَدا مُسْتَلْزِماً لَهَا بِحَيْثُ مَا جَرَى وَأَمْرُهُ فِي الْعَكْسِ مِنْهُ مَا امْتَنَعْ إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ وَالشَّرْعِيَّهُ ذِكْرُ لِقَصْدِ الشَّرْعِ فِي الأَبْوَابِ وَهْ إِلَا الْإِرَادَةُ السِي تُعَلَّقُ الْمِادَةُ السِي تُعَلَّقُ وَعَدَم الإِسقَاع لِلْمَحْظُورِ والاقتضا استلزمها كما مضى وَغَيْرُ مَا يُرَادُ عَنْهُ قَدْ نُهِي

1765 ـ أَلاَّمْرُ يَسْتَلْزِمُ وَالنَّهْيُ مَعَا 1766 ـ وَذَاكَ فِي الأَمْرِ اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ مَعْ 1767 ـ وَالنَّهُ يُ لِاقْتِضَاءِ تَرْكِ دَاع 1768 ـ وَمَسِعَ ذَا فَسَفِسَعْسَلُ مَسَأَمُسُورٍ بِسِهِ 1769 ـ إِرَادَةٌ بِهَا وُقُوعُ مَا ذُكِر 1770 ـ وَمِنْ بَيَانِ مُقْتَضَى الإِرَادَهُ 1771 ـ فَهْ يَ بِمَعْنَيَيْنِ شُرْعاً تَثْبُتُ 1772 ـ إِرَادَةُ السَّكْوِينِ مَعْنَاهُ يُفِيدُ 1773 ـ وَهْيَ الْتِي الْمَعْنَى بِهَا تَعَلَّقًا 1774 ـ فَسَمَا أَرَادَ اللهُ كُونَهُ بَدَا 1776 ـ فَنَهْ يُبهُ عَمَّا يُرِيدُ قَدْ يَقَعْ 1777 ـ ثَانِيهِ مَا الإِرَادَةُ الأَمْرِيَةُ 1778 ـ وَحَيْثُمَا جَرَى بِذَا الْكِتَابِ 1779 ـ فَإِنَّهُ لِمُ قُتَضًا هَا يُطْلَقُ 1780 ـ بطلب الإيقاع لِلْمَامُورِ 1781 ـ وَهْيَ بِمَعْنَى الْحُبِّ أَوْ مَعْنَى الرِّضَا 1782 ـ وَمَا يُرادُ فَهُ وَ مَا أُمُورٌ بِهِ

تَعَلَّمُ مَنْ كُلِّفَ حُكْمَ مَا اقْتَضَا الْزَامُ مَنْ كُلِّفَ حُكْمَ مَا اقْتَضَا الْمَا لِلنَّامُ مَنْ كُلِّفَ حُكْمَ مَا اقْتَضَا لَلمْ يَلكُ إِلْدَاماً لِلنَّاكَ أَصْلا فَفَعَلُوا بِجَعْلِ الاستِطَاعَة فَفَعَلُوا بِجَعْلِ الاستِطَاعَة فَفَعَلُوا الطَّاعَة بِالْحِذْلانِ فَتَرَكُوا الطَّاعَة بِالْحِذْلانِ مَعالًا مُرَادُ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَعالًا مُرَادُ اللهِ جَلَّ وَعَلا وَكُمْ لِرَعْيِ الْفَرْقِ مِنْ تَبْيِينِ وَكُمْ لِرَعْيِ الْفَرْقِ مِنْ تَبْيِينِ وَكُمْ لِرَعْيِ الْفَرْقِ مِنْ تَبْيِينِ أَنْ أَوْقَعَ اللَّبْسَ لِبَعْضِ مَنْ مَضَى أَنْ أَوْقَعَ اللَّبْسَ لِبَعْضِ مَنْ مَضَى

1783 ـ إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ حَيْثُ الِاقْتِضَا 1784 ـ إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ حَيْثُ الِاقْتِضَا 1785 ـ إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ حَيْثُ الِاقْتِضَا 1785 ـ فَهُ وَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ وَإِلَّا 1786 ـ فَهُ وَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ الطَّاعَةُ 1786 ـ وَلَمْ يُعِنْ مُرْتَكِبِي الْعِصْيَانِ 1788 ـ وَلَمْ يُعِنْ مُرْتَكِبِي الْعِصْيَانِ 1788 ـ وَفِحْلُ هَـوُلًا وَتَـرْكُ هَـوُلًا وَتَـرْكُ هَـوُلًا وَتَـرْكُ هَـوُلًا وَتَـرْكُ هَـوُلًا وَتَـرْكُ هَـوُلًا 1789 ـ وَالتَّرْكُ لِاعْتِبَارِ شَأْنِهِ اقْتَضَى إِرَادَةِ التَّكْوِينِ 1789 ـ وَالتَّرْكُ لِاعْتِبَارِ شَأْنِهِ اقْتَضَى 1790 ـ وَالتَّرْكُ لِاعْتِبَارِ شَأْنِهِ اقْتَضَى

#### «المسألة الثانية»

مُسْتَلْزِمٌ حَتْماً لِقَصْدِ الشَّارِعِ قَصْدِ انْتِفَا الإِيقَاعِ الأَمْرَ يَقْتَفِي أَمْراً وَذَا فِي النَّهْيِ يَسْتَمِرُّ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَدَى التَّفْصِيلِ 1791 - الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ فِي الْمَوَاقِعِ 1792 - فِيهِ إِلَى إِيقًاعِهِ وَالنَّهْيُ فِي 1793 - أَوْ لَازِمٌ أَنْ لَا يَــــــكُـــونَ الأَمْــرُ 1794 - وَطَلَبُ الْحُصُولِ وَالتَّحْصِيلِ

#### «المسألة الثالثة»

1795 ـ الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ لَنْ يَسْتَلْزِمَا 1796 ـ إِذْ ذَاكَ يَسْفِي أَنْ يَكُونَ أَمْرَا 1796 ـ وَلَازِمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُسكَلَّفَا 1797 ـ وَلَازِمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُسكَلَّفَا 1798 ـ وَالأَمْرُ مِنْ بَابِ الثَّبُوتِ وَهُو لَا 1798 ـ وَلْيْسَ مَقْصُوداً بِهِ الْكُلِّيُ 1799 ـ وَلْيْسَ فِي الْخَارِجِ بِالْمَوْجُودِ 1800 ـ وَلَيْسَ فِي الْخَارِجِ بِالْمَوْجُودِ 1800 ـ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قَدْ يُطْلَقُ 1801 ـ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قَدْ يُطْلَقُ

# «المسألة الرابعة»

لَكِنّهُ بِالْعِكْسِ مِنْ هَذَا حَرِي لَكِنّهُ بِالْعِكْسِ مِنْ هَذَا حَرِي أَفْرَادَهُ أَوْ ضِدٌّ مَا فِي الْوَاقِعِ أَفْرَادَهُ أَوْ ضِدٌّ مَا فِي الْوَاقِعِ

1802 ـ وَمَا كَذَاكَ الأَمْرُ بِالْمُخَيَّرِ 1803 ـ إِذْ هُوَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ

#### «المسألة الخامسة»

ضَرْبُ تُسرَى جِسِلَةُ الإِنْسَانِ لِـشَـاأنِـهِ كَـالأكْـل وَالْـوقـاع وَكُلِّ مَا يُلْحَقُ مِنْهُ ضَرُر لَهُ وَحُكُمُ الْعُقلِ ذُو وِفَاقِ لًا مَعْ مُنَازِعِ مِنَ الطَّبْعِ حَكُمْ فِي طَلَبِ بِمَا بِهِ الطَّبْعُ يَفِي حَداً بِهِ يَرْدَعُ مَنْ قَدْ خَالَفَهُ بَلْ قَدْ يُعِينُ الطَّبْعُ فِيهِ التَّارِكَا وَغَيْرِهِ وَأَكْثُرِ الأَحْكَامِ قَرَّرَهُ عَلَى النِي اقْتَضَاهُ مُخَفِّفاً حُكمَ الْمُخَفَّفاتِ فَمُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ فِيهِ يَجْرِي 1804 ـ مَا الشَّرْعُ طَالِبٌ لَهُ ضَرْبَانِ 1805 ـ خسادِمَسةً لسه مِسنَ السدَّواعِسي 1806 ـ وَكَاجْتِنَابِ كُلِّ مَا يُسْتَقْذُرُ 1807 ـ أَوْ مُـقْتَضَى مَكَارِم الأَخْلَاقِ 1808 ـ كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ أَوْ حِفْظِ الْحُرَمْ 1809 ـ فَبَابُهُ الشَّرْعُ بِهِ قَدْ يَكْتَفِي 1810 ـ لِذَاكَ لَمْ يَضَعْ عَلَى الْمُخَالَفَهُ 1811-ثَانِيهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَا 1812 ـ مِشْلُ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصِّيام 1813 ـ فَذَا النِّي الشَّارِعُ مُقْتَضًاهُ 1814 ـ مُـــ وكلداً حُــك مَا الْــمُــوكَــداتِ 1815 - وَالطَّلُبُ النَّهْيِيُّ مِثْلَ الأُمْرِي

#### «قنبيه

مِنْهُ كَثِيرٌ عِنْدَ الِاسْتِجْلَاءِ مُجْتَهِدٌ إِلَيْهِ حَيْثُ مَا أَتَى مُجْتَهِدٌ إِلَيْهِ حَيْثُ مَا أَتَى وَأَنَّ مُقْتَضَاهُ حُكْمٌ مُنْحَتِمْ 1816 - ذَا الأَصْلُ مَوْجُودٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ 1817 - فَوَقَعَ التَّنْبِيهُ كَيْ يَلْتَفِتَا 1818 - لَا أَنَّهُ قَاعِدَةٌ لَا تَنْبَخُرِمْ

#### «المسألة السادسة»

مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَلَا حَدُّ ظَهَرْ حَدِّ سَوَاءٍ وَكَذَا النَّهْيُ انْجَلَا والظُّلُم وَالإِسْرَافِ وَالسِّيَاءِ بِنِسْبَةِ الْوُرُودِ فِي الْقُرْآنِ قَاضٍ عَلَى الْحَالَاتِ بِالتَّعْمِيم بِشَاهِدِ الْحَالِ الذِي فِيهَا رُضِي كَيْ يَتَوَخَّى أَلْيَقَ التَّصَرُّفِ وَأَكْمَلِ الْمَحَاسِنِ الْعَادِيَّة فِي كُلِّ صَادِرٍ عَنِ الإِنْسَانِ فِي غَايَتَيْ مَذْمُومِ أَوْ مَحْمُودِ فِي رُتَبِ قُرْباً وَبُعْداً تُعْتَبرْ مُوازِناً أَوْصَافَهُ مُسْتَبْصِراً بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمُحْمُودِ بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمَذْمُوم بِهِ الْوَعِيدُ غَالِباً يَقْتَرِنُ مِنْ سَبَبِ التَّنْزِيلِ يَسْتَبِينُ وَإِنْ أَتَى فِي ذَلِكَ الْمَسَاقِ نَظْرِ مُكَلَّفٍ بِهِ كَيْ يَجْتَهِدُ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَفْصِيلِيَا

1819 ـ وَكُلَّ خَصْلَةٍ بِهَا الشَّرْعُ أَمَرْ 1820 ـ فَالأَمْرُ فِي أَفْرَادِهَا لَيْسَ عَلَى 1821 ـ كَالصَّبْرِ وَالإِخْلَاصِ وَالْوَفَاءِ 1822 ـ وَمَسعَ ذَا فَسإِنَّهُ ضَسرْبَسانِ 1823 ـ آتٍ عَـلَى الإِطْلَاقِ وَالْعُـمُـوم 1824 ـ لَكِنْ بِمَا كُلُّ مَقَام يَقْتَضِي 1825 ـ وَذَاكَ مَـوْكُـولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ 1826 ـ بِأَبْيَنِ الأَدِلَةِ الشَّرْعِيَة 1827 ـ مِثْلُ اعْتِبَارِ الْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ 1828 ـ وَضَـربُهُ الْآخِـرُ ذُو وُجُـودِ 1829 ـ مُنَبّهاً عَلَى مَجَالِ لِلنَّظُرْ 1830 ـ لِلْغَايَتَيْنِ كَي يُرَى مَنْ نَظرَا 1831 ـ يَسْتَحْضِرُ الْخَوْفَ مِنَ الْمَعْبُودِ 1832 ـ وَيُعْظِمُ الرَّجَاءَ فِي الْكَرِيم 1833 لِذَا يُسرَى حَيْثُ لَهُ تَعَيَّنُ 1834 ـ وَأَنَّهُ مِحمَّا لَهُ تَعْسِينُ 1835 ـ وَأَنَّ مَعْنَاهُ عَلَى الإِطْلَاقِ 1836 ـ قَدْ وُكِلَ الأَمْرُ الذِي بِهِ قُصِدْ 1837 ـ وَحُكْمُهُ كُمَا يُرَى جُمْلِيا

#### «المسألة السابعة»

ضُرْبٌ صَرِيحٌ وَسِوَاهُ الشَّانِي بِمَلْحُظَيْنِ لَهُمَا اسْتِقْرَارُ مِنْ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ حَيْثُ وَرَدا صِيعَ الأَلْفَ اظِ إِلَى التَّعَبُّدِ يَعْضُدُ فِي ظَاهِرِهِ مُجْمَلُهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْنى بِهِ تَعَبّدِي فَهُوَ مِنْ الْمَرْجُوحِ مِنْ حَيْثُ النَّظُرْ فَذَاكَ فِي التَّفْصِيلِ غَيْرُ لَائِح لِمَا لَهُ التَّرْجِيحُ وَالظَّهُورُ أُحْدِثَ بَعْدَ مُدَّةٍ فِي السُّنَّةُ جُلُّ الْبُيُوع بَاطِلاً مِنَ الْغَرَرُ فِي جَنْبِ مَا يَحِلُ أَوْ يُحَرَّمُ يُفْهَمُ قَصْدٌ فِيهِ لِلشَّرْعِ انْتَمَا وَمُ قُتَضَى الْقَرَائِنِ الْحَالِيَة وَعَكْسِهَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَوْضَحَهُ يَعْضُدُ الِاسْتِقْرَاءَ فِيهِ النَّظُرُ 1838 ـ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ مَعا صَرْبَانِ 1839 ـ أمَّا الصّريب فَ فَلُهُ اعْتِبَارُ 1840 ـ وَالْاوَّلُ الْأَخْسَدُ لَسَهُ مُسِجَرَّدَا 1841 ـ وَمُقْتَضَاهُ الْمَيْلُ مَعْ مُجَرَّدِ 1842 ـ وَفِي الْحَدِيثِ بَعْضُ شَاهِدٌ لَهُ 1843 ـ وَمَـرَ قَـبُلُ أَنْ كُـلَ مَـقْـصَـدِ 1844 ـ وَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيتٌ مُعْتَبَرُ 1845 ـ مَعْ أَنَّهُ إِنْ قِيلَ بِالْمَصَالِح 1846 ـ وَعِنْدُ ذَا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ 1847 ـ مَعْ أَنَّهُ قَدْ قِيلِ فِيهِ أَنَّهُ 1848 ـ وَالْرَمُوهُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّظُرْ 1849 ـ إِلَى أَمُورٍ غُيرٍ هَاذَا تَالُزُمُ 1850 - ثَانِيهِ مَا الأَخْذُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا 1851 ـ مِنْ جِهةِ الدَّلَالَةِ اللَّهُ ظِيَّة 1852 ـ وَذَاكَ فِي الْمَأْمُورِ مَعْنَى الْمَصْلَحَهُ 1853 ـ وَذَا هُوَ التَّرَاجُحُ وَالْمُعْتَبُرُ

#### «فصل»

كَالنَّهْ يِ فِيهِ عِلَّةٌ تُسْتَقْرَا مُتَّبِعٌ لِلسَّنَنِ الْقَوِيمِ ذَاكَ وَمُقْتَفٍ سَبِيلَ السَّلَفِ 1854- إِذَا بَدَا الْمَعْنَى بِأَنَّ الأَمَرَا 1855- فِعَامِلٌ بِذَلِكَ الْمَفْهُومِ 1855- مُوَافِقٌ لِمَقْصَدِ الشَّارَعِ فِي

#### «فصل»

إِنْيَانَ الأَخْبَارِ بِحُكْمِ ثَبَتَا وَهْ وَكَشِيرٌ وَاتِّبَاعُهُ يَجِبْ مِنَ النَّوَاهِي وَمِنَ الأَوَامِرِ عَلَيْهِ وَالتَّرْتِيبِ لِلْعِقَابِ عَلَيْهِ وَالتَّرْتِيبِ لِلْعِقَابِ فِي الأَمْرِ أَوْ لِلْعَكْسِ فِي النَّوَاهِي فِي تَرْكِ مَا ذُمَّ وَفِعْلِ مَا مُدِحْ عَنْ ضِدِّهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ يَجْرِي عَنْ ضِدِّهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ يَجْرِي فِي كَوْنِ ذَاكَ لَا بِقَصْدٍ أُوَّلِ مِنْ تَبَعِيٍّ فِي الصَّرِيحِ يُعْرَفُ مِنْ تَبَعِيٍّ فِي الصَّرِيحِ يُعْرَفُ

1857 ـ ثُمَّ سِوَى الصَّرِيحِ مِنْهُ مَا أَتَى 1858 ـ كَفَوْلِهِ وَالْوَالِدَاتُ وَكُتِبْ 1859 ـ لِجَرْيِهِ مَجْرَى الصَّرِيحِ الصَّادِرِ 1859 ـ لِجَرْيِهِ مَجْرَى الصَّرِيحِ الصَّادِرِ 1860 ـ أَوْ جَاءَ بِالتَّرْتِيبِ لِلشَّوَابِ 1861 ـ أَوْ مُبْدِياً مَدْحاً وَحُبَّ اللهِ 1862 ـ وَكُلُّهُ مُعْتَبَرٌ وَمُتَّضِحُ 1862 ـ وَمِنْهُ ضِمْنِيُّ كَنَهْيِ لَامْرِ 1863 ـ وَمِنْهُ ضِمْنِيُّ كَنَهْيِ لَامْرِ 1864 ـ لَا كِنْ عَلَى اعْتِبَارِهِ الأَمْرُ جَلِي 1864 ـ وَأَنَّهُ فِي الإِعْتِبَارِهِ الأَمْرُ جَلِي 1865 ـ وَأَنَّهُ فِي الإِعْتِبَارِهِ الْأَمْرُ جَلِي 1865 ـ وَأَنَّهُ فِي الإِعْتِبَارِهِ الْأَمْرُ جَلِي

#### «فصل»

وَالْمُتَعَدِّي فِي الضَّمَانِ الْوَاجِبِ
وَمَنْ يُسَوِّي فَعَلَى مَسَالِكُ
هَلْ يُحْمَلَانِ مَحْمَلَ السَّوَاءِ
هَلْ يُحْمَلَانِ مَحْمَلَ السَّوَاءِ
مَا هُوَ مِنْهَا الْمِلْكُ لِلإِنْسَانِ
فِي الْغَصْبِ أَمْ لَيْسَ كَذَاكَ نَظَرَا
بِحَالِهِ كَالْمُتَعَدِّي يُحْسَبُ
إِذاً فَالأَصْلُ صَحَّ وَاسْتَقَرَا

1866 وَمِنْ هُنَا فُرِّقَ بَيْنَ الْغَاصِبِ 1867 مَنْ قَدْ رَأَى التَّفْرِيقَ مِثْلَ مَالِكُ 1867 مَنْ قَدْ رَأَى التَّفْرِيقَ مِثْلَ مَالِكُ 1868 مِنْ قَدْ رَأَى التَّفْرِيقَ مِثْلَ مَالِكُ 1869 مِنْ هَا اللَّوْامُ مَعَ الإِبْتِدَاءِ 1869 كَذَاكَ مِنْ قَاعِدَةِ الأَعْيَانِ 1870 وَثَالِثٌ هَلْ شُبْهَةُ الْمِلْكِ تُرَا 1870 وَثَالِثٌ هَلْ شُبْهَةُ الْمِلْكِ تُرَا 1871 وَاللَّذِي يَرُدُّ مَا يَغْتَصِبُ 1871 فَهَذِهِ الْخُلْفُ عَلَيْهَا يُجْرَا

#### «المسألة الثامنة»

شَيْئَيْنِ مَعْ تَلَازُم قَدْ حَصَلاً فَي النَّهْ يَرِدْ فِي النَّهْ ي يَرِدْ فِي النَّهْ ي يَرِدْ

1873 - تَـوَارُدُ الأَمْرِ مَعَ النَّهْ يَ عَـلَا 1873 - تَـوَارُدُ الأَمْرِ مَعَ النَّهْ يَ عَـلَا 1874 - بِحَيْثُ يَأْتِي وَاحِدٌ لَوْ يَنْفَرِدْ 1874 - بِحَيْثُ يَأْتِي وَاحِدٌ لَوْ يَنْفَرِدْ

وُجُوداً أَوْ فِي الْعُرْفِ غَيْرُ مُتَّبَعْ لِجِهَةِ الْمَتْبُوعِ قَصْداً مَنْ سَلَفْ لِلْحُكُم فِي الْتَّابِع وَالْمَتْبُوعِ يرى أن السهي مِها قصدا بَادٍ مِنَ الأَصُولِ وَالْمَنَافِع وَيُتُبِعُ الآخَرُ فِيهِ بَعْدُ أقسامها ثكأتة مكمضورة لِكُونِهِ لَمْ يَبْدُ فِي الْوُجُودِ مُتَّبِعٌ لِكُونِهِ اسْتَقَالًا فِي الْحُكْم وَالْوُجُودِ لَا الْمَئَالِ عَن أَصْلِهِ وَالتَّرْكِ لِاتَّبَاعِهِ لاكِتْ لُوسْتُ لَوسَى بِمُسْتَقِلً وَالْحُكُمُ شَامِلٌ لِضَرْبَيْ قِسْمِهِ بِمَا مِنَ أَمْرِ الطَّرَفَيْنِ يُعْتَبَرُ لَيْسَ عَلَى حَدٌّ سَوَاءٍ يَجْرِي عَـمِيمَةِ النَّفْع لَـدَى مَـوَارِدَ لِمَا لَهُ الْكُثْرَةُ فِي الأَنْحَاءِ وَكُلُ مَا قِلَتُهُ مُقْتَفِرَهُ فِيهَا يَكُونُ تَابِعَ الْهَاتَاع مِنْهَا كَذَا الْمَزِيدُ فِي الأَثْمَانِ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ فِي الْعُقُودِ أَحَدُهَا الْخَالِصُ لِلْحَرام

1875 ـ يُنْظُرُ فِيهِ فَالْمُوَافِي بِالتَّبَعْ 1876 ـ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مِنْهُ مَا انْصَرَفَ 1877 ـ وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ فِي الْمَشْرُوع 1878 ـ وَمُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ فِي وَقْتِ النِّدَا 1879 ـ وَحَالُ مَستُسبُوعِ وَحَالُ تَابِع 1880 ـ كِللاهُمَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ 1881 ـ لَاكِنَّمَا الْمَنَافِعُ الْمَذْكُورَهُ 1882 ـ أَحَدُهَا مَا لَيْسَ بِالْمَقْصُودِ 1883 ـ فَ لَا خِ لَافَ فِيهِ أَنَّ الأَصْلَا 1884 ـ وَعَكْسُهُ مَا كَانَ ذَا اسْتِقْلَالِ 1885 ـ فَذَاكَ لَا خِلَافَ فِي انْقِطَاعِهِ 1886 ـ وَثَالِتُ مُسبَايِنٌ لِللَّصْل 1887 ـ وَمِنْهُ مَحْسُوسٌ وَمَا فِي حُكْمِهِ 1888 ـ فَهُوَ مَجَالٌ لِاجْتِهَادٍ وَنَظَرُ 1889 ـ إِذْ لَـهُـمَا تَـجَاذُبٌ فِـي الْامْرِ 1890 ـ وَكُمْ لِهَذَا الأَصْلِ مِنْ فَوَائِدَ 1891 ـ مِنْهَا اتّباعُ تَافِهِ لأَشْيَاءِ 1892 ـ مِثْلُ اكْتِراءِ الدَّارِ فِيهَا شَجَرَهُ 1893 ـ كَذَاكَ فِي التَّضْمِينِ لِلصُّنَّاع 1894 ـ وَمُقْتَضَى الْخُرَاجِ بِالضَّمَانِ 1895 ـ وَكُلُّ مَا لَا نَفْعَ فِي الْمَعْقُودِ 1896 ـ وَمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى أَقْسَام

1897 ـ وَمَا يُرَى فِي خَارِجٍ بِحَالِ 1898 ـ فَيَرْجِعَانِ عِنْدَ ذَا لِلثَّالِثِ 1898 ـ وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يَقَعْ 1899 ـ وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يَقَعْ 1900 ـ بِحُكْمِ أَصْلِ الْعُرْفِ فِي الْمَوَاقِعِ 1900 ـ إِلَّا إِذَا مَا خُصَّ بِالْقَصْدِ عَلَى 1902 ـ وَلِانْصِرَافِ الْقَصْدِ لِلأَصْلِيِّ 1902 ـ وَلِانْصِرَافِ الْقَصْدِ لِلأَصْلِيِّ 1903 ـ يُحْذَفُ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مَا 1904 ـ وَمِنْهُ مَا لَيْسَ كَذَاكَ إِنْ صَدَرْ

#### «المسألة التاسعة»

عَلَى اللّهِ الشَّارِعُ فِيهِ أَذِنَا شَيْئَيْنِ كُلُّ مِنْهُمَا تَأَصَّلَا شَيْئَيْنِ كُلُّ مِنْهُمَا تَأَصَّلَا تَسَلَاذُمُ عُسرْفِسِيٌّ أَوْ وُجُسودِي بِقَصْدِهِ لِلْجَمْع فِي التَّصَرُّفِ بِقَصْدِهِ لِلْجَمْع فِي التَّصَرُّفِ الْإِجْتِمَاعُ فِيهِ لَا الْعَكْسُ اعْتُبِرْ مَا لَيْسَ لِللَّفْرِيقِ فِي كَثِيرِ مَا لَيْسَ لِللَّفْرِيقِ فِي كَثِيرِ مَا لَيْسَ لِللَّفْرِيقِ فِي كَثِيرِ مَا لَيْسَ فِي الإِفْرَادِ بِالْمَمْنُوعِ مَا لَيْسَ فِي الإِفْرَادِ بِالْمَمْنُوعِ فِي اللَّهُ عُهُودِ بِالْقَصْدِ وَالْخُلْفِ مِنَ الْمَعْهُودِ بِالْقَصْدِ وَالْخُلْفِ مِنَ الْمَعْهُودِ بِالْمَا فَعُهُودِ بَالْمَا فَصَارَ مَوْضِعَ اجْتِهَا دِ بِالْمَعْمُودِ مِنْ الْمَعْهُودِ فِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْهُودِ مِنْ الْمَعْمُودِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا كُلُونَ أَصْلَا فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا فَي مِنْ الْمَعْمُودِ مِنْ الْمَعْمُودِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا فَيْ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا فَيْ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا فَيْ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا لَيْسَ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا لَيْسَ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا فَيْ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا لَعْهُ الْمَعْمُودِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا لَاسَعْمُودِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا لَيْسَ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا لَالْمَعْمُودِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا لَيْسَ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا لَيْسَالِهُ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَلْمَالِهُ فَيْرِهِ فَي أَنْ يَكُونَ أَلَا أَلْمَالَا لَالْمُعْلَاقِهُ فَا فَيْ الْلِهُ فَالْمُ لَالْمُ لَلْمُعُلِودِ فِي أَنْ يَكُونَ أَلْمِالِهُ لَا لِلْمُعْلِهِ فَالْمُنْ فَالْمِلْهُ فَالْمُ لَالْمُعْمِي فَا فَيْ يَعْمُونَ أَلْمُ لَا لَكُونَ أَلْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُعْلِهُ فَالْمُنْ فِي أَنْ يَكُونَ أَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلَاكُونَ أَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمِ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَال

1905 ـ وَلْنُطْلِقِ الأَمْرِ اصْطِلَاحاً هَا هُنَا 1906 ـ فَفِي وُرُودِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى 1907 ـ وَلَيْسَ فِيهِ مَا مِنَ الْمَوْجُودِ 1907 ـ وَلَيْسَ فِيهِ مَا مِنَ الْمُكَلَّفِ 1908 ـ بَلْ ذَاكَ نَاشِئُ مِنَ الْمُكَلَّفِ 1908 ـ كَصَفْقَةٍ بِجَائِزٍ مَعْ مَا حُظِرْ 1909 ـ كَصَفْقَةٍ بِجَائِزٍ مَعْ مَا حُظِرْ 1910 ـ فَإِنَّ لِلْجَمْعِ مِنَ السَّاثِ أَثِيرِ 1910 ـ وَمَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ الْمَجْمُوعِ 1911 ـ وَمَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ الْمَجْمُوعِ 1912 ـ فَصَارَ كَالتَّلَازُمِ الْوُجُودِي 1912 ـ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعْنَى الِانْفِرَادَ 1913 ـ وَنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعْنَى الِانْفِرَادَ 1914 ـ وَنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعْنَى الِانْفِرَادَ 1915 ـ وَمُنْتَى الْمُؤْلِدِي 1915 ـ وَاحِدٍ بِأَوْلَى

#### «المسألة العاشرة»

فِعْلٍ يُرَى بِالْقَصْدِ لِلْمُكَلَّفِ

1915 ـ وُرُودُ أَمْرَيْنِ لِأَصْلِيَيْنِ فِي

حَيْثُ يُرَى بَيْنَهُ مَا تَنَافِي أَصْلُ لِمَنْعِ مَا بِعَكْسِهِ اتَّصَفْ أَصْلُ لِمَنْعِ مَا بِعَكْسِهِ اتَّصَفْ فَقَصْدُ الِاجْتِمَاعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ فَقَصْدُ اللاجْتِمَاعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ نَهْياً فَإِنَّ النَّهْيَ فِيهِ الْمُقْتَضِى فَيهِ الْمُقْتَضِى وَحَيْثُ لَا فَالأَمْرُ قَدْ تَوجَها وَحَيْثُ لَا فَالأَمْرُ قَدْ تَوجَها

1916 - كَالأُمْرِ وَالنَّهْيِ فِي الِائْتِلَافِ
1917 - وَالنَّهْيُ عَنْ جَمْعٍ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ
1918 - وَغَيْرُ مَا فِيهِ التَّنَافِي قَدْ ظَهَرْ
1918 - وَغَيْرُ مَا فِيهِ التَّنَافِي قَدْ ظَهَرْ
1919 - فَإِنْ يَكُنْ يُحْدِثُ حُكْماً يَقْتَضِي
1920 - كَمِثْلِ مَا اللَّخْتَيْنِ حُكْماً أَشْبَهَا

# «المسألة الحادية عشرة»

بِ مَلْحُظُيْنِ جَائِنٌ أَنْ يَرِدَا لِكُونِهَا فِي الشَّأْنِ مُسْتَقِلَهُ مِنَ التَّفَاصِيلِ أَوِ الصِّفَاتِ إِذاً فَثَانٍ جَاءَ لِللَّكْمِيلِ شَأْنُ مُكَمَّلٍ مَعَ الْمُكَمِّلِ مَعْ كُلِّ مَطْلُوبٍ لَهَا تَكْمِيلِي مَعْ كُلِّ مَطْلُوبٍ لَهَا تَكْمِيلِي 1921 - تَوَارُدُ الأَمْرِيْنِ فِيمَا اتَّحَدَا 1922 - مَعَ رُجُوعٍ وَاحِدٍ لِلْجُمْلَهُ 1922 - مَعَ رُجُوعٍ وَاحِدٍ لِلْجُمْلَةُ 1923 - وَمَرْجِعُ الشَّانِي لِبجُزْئِيَاتِ 1924 - وَمَرْجِعُ الشَّانِي لِبجُزْئِيَاتِ 1924 - حَسْبَمَا ثَبَتَ فِي الأَصُولِ 1925 - لِللَّاكَ كَانَ تَابِعِماً لِللَّوَّلِ 1925 - وَذَاكَ كَالصَّلَاةِ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ 1926 - وَذَاكَ كَالصَّلَاةِ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ 1927 - وَالْحُكُمُ جَارٍ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ 1927 - وَالْحُكُمُ جَارٍ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ

# «المسألة الثانية عشرة»

مِثْلِ النِي مَرَّ جَوَازُهُ انْجَلَا إِحْدَاهُ مَا كَثِيبَانِ إِحْدَاهُ مَمَا كَثِيبِرَهُ الإِنْيَانِ وَالنَّهُيُ لِلْوَصْفِ الذِي قَدْ حَلَّهُ وَالنَّهُيُ لِلْوَصْفِ الذِي قَدْ حَلَّهُ فِي حَالِ مَحْرُوهٍ مِنَ الأَوْقَاتِ فِي حَالٍ مَحْرُوهٍ مِنَ الأَوْقَاتِ كَالأَمْرِ لِلْعَاصِينَ بِالتَّسَتُّرِ كَالأَمْرِ لِلْعَاصِينَ بِالتَّسَتُّرِ وَحُحْمُ ثَانٍ مِنْهُ ذُو حُصُولُ وَحُحْمُ ثَانٍ مِنْهُ ذُو حُصُولُ مَعْنَى لَهُ انْجَرَّ الْكَلَامُ وَانْثَنَا مَعْنَى لَهُ انْجَرَّ الْكَلَامُ وَانْثَنَا مَعْنَى لَهُ انْجَرَّ الْكَلَامُ وَانْثَنَا

1928 - تَوَارُدُ النَّهْيِ مَعَ الأَمْرِ عَلَا 1929 - لَاكِنْ لَهُ مِنْ بَعْدُ صُورَتَانِ 1929 - لَاكِنْ لَهُ مِنْ بَعْدُ صُورَتَانِ 1930 - وَذَاكَ مَا الأَمْرُ بِهِ لِلْجُمْلَةُ 1930 - وَذَاكَ مَا الأَمْرُ بِهِ لِلْجُمْلَةُ 1931 - كَالصَّوْمِ يَوْمَ الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ 1932 - ثَانِيتَةٌ لِعَكْسِ ذَا التَّصَوُرِ 1932 - ثَانِيتَةٌ لِعَكْسِ ذَا التَّصَوُرِ 1933 - فَالأَوْلُ اسْتَقَرَّ فِي الأَصُولِ 1933 - فَالأَوْلُ اسْتَقَرَّ فِي الأَصُولِ 1933 - فَدُونَكَ التَّفْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا 1934 - فَدُونَكَ التَّفْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا 1934 - فَدُونَكَ التَّفْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا 1934 - فَدُونَكَ التَّفْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا

#### «المسألة الثالثة عشرة»

ذِي تَابِعِ أَوْلَى بِحَيْثُ مَا وَقْع وَقَصْدُ تَابِعِ بِعَكْسِ اجْتُلِي تَفَاوُتاً فِي الشَّرْعِ رَعْيُهُ وَجَبْ وَنِسْبَةِ الإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ ءَاكَدَ مِنْهُ فِي الْمُكَمِّلَاتِ

1935 ـ الطَّلَبُ الرَّاجِعُ لِلْمَثْبُوعِ مَعْ 1936 ـ مِنْ حَيْثُ مَا الْقَصْدُ إِلَيْهِ أَوَّلِي 1936 ـ مِنْ حَيْثُ مَا الْقَصْدُ إِلَيْهِ أَوَّلِي 1937 ـ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ لِلطَّلَبُ 1938 ـ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ لِلطَّلَبُ 1938 ـ مِنْ جِهَةِ التَّخْفِيفِ وَالتَّأْكِيدِ 1938 ـ مِنْ جِهَةِ التَّخْفِيفِ وَالتَّأْكِيدِ 1938 ـ أَلَا تَرَاهُ فِي السَصَّرُورِيَاتِ

# «المسألة الرابعة عشرة»

يَكُونُ عَنْهُ تَابِعٌ بِمَعْولِ بِهِ لِأَمْرٍ غَيْرٍ ذَاكَ مُفْتَقِرْ بِهِ لِأَمْرٍ غَيْرٍ ذَاكَ مُفْتَقِرْ بِالْمُطْلَقَاتِ فَهْوَ فِيهِ يَجْرِي دُونَ دَلِيلٍ خَصَّهُ لَا يُرْتَفَا 1940 - الأَمْرُ بِالشَّيْءِ بِقَصْدٍ أَوَّلِي 1940 - لَاكِنَّهُ إِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ أَمْر 1941 - لَاكِنَّهُ إِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ أَمْر 1942 - دَلِيلُهُ مَا قَدْ مَضَى فِي الأَمْرِ 1942 - دَلِيلُهُ مَا قَدْ مَضَى فِي الْأَمْرِ 1943 - وَقَصْدُ تَابِعِ بِحُكْمِ اقْتَضَا 1943 مَا قَدْ مَا فَتَضَا

#### «المسألة الخامسة عشرة»

ذَلِكَ مَطْلُوبٌ بِقَصْدٍ أَصْلِي بِالْقَصْدِ ثَابِتاً إِذَا مَا يَغْلِبُ بِالْقَصْدِ ثَابِتاً إِذَا مَا يَغْلِبُ بِالْكُلِّ مَوْجُودٌ بِهِ التَّرْتِيبُ مِا كَانَ فِي النَّوْعَيْنِ قَصْداً أَوَّلَا مَا كَانَ فِي النَّوْعَيْنِ قَصْداً أَوَّلَا مَا كَانَ فِي النَّوْعَيْنِ قَصْداً أَوَّلَا مُنتَانِ أَنْ جَاءَ فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ فَي النَّوْمَ لِلامْتِنَانِ فَي النَّوْمَ لِلامْتِنَانِ فَي النَّوْمَ لَائِمَهُ فَي لِقَصْدٍ أَوَّلٍ مُلائِمَهُ فَي لِقَصْد أَوَّلٍ مُلائِمَهُ فَي فَاكَ قَصْدُ الشَّارِعِ مُعْتَبَراً فِي ذَاكَ قَصْدُ الشَّارِعِ بِالْجُرْءِ مَطْلُوباً لَنَا بِالْكُلِّ بِالْكُلِّ بِالْكُلِّ بِالْكُلِّ بِالْكُلِّ اللَّا بِالْكُلِّ الْمَالِكُلِّ فَي اللَّهُ الْمَا إِلَا لَكُلِّ اللَّا الْكُلِّ اللَّهُ الْمُالِكُلِّ اللَّهُ الْمُالِكُلِّ اللَّهُ الْمُالِكُلِّ اللَّهُ الْمُالِكُلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالِكُلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالِكُلِّ اللَّهُ الْمُالِكُلِ اللَّهُ الْمُالِكُلِّ الْمُلْكِلِيْ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمِلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلْمُلْكِلِي الْمُلْ

1944 ـ مَا الْفِعْلُ مَطْلُوبٌ بِهِ بِالْكُلِّ 1945 ـ وَقَدْ يَصِيرُ تَرْكُ هَذَا يُطْلَبُ 1946 ـ كَذَاكَ مَا التَّرْكُ بِهِ مَطْلُوبُ 1946 ـ كَذَاكَ مَا التَّرْكُ بِهِ مَطْلُوبُ 1947 ـ مَعْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَبْقَى عَلَا 1948 ـ فَأَوَّلُ يَكُوبِهِ فِي الْبَيَانِ 1948 ـ فَأَوَّلُ يَكُوبِهِ فِي الْبَيَانِ 1949 ـ وَحَالُهُ ثَابِعَةٌ وَدَائِهَ مَعْنَاهُ 1950 ـ وَمُقْتَضَى النَّصُوصِ فِي مَعْنَاهُ 1950 ـ وَجِهَةُ الأَحْذِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ 1950 ـ وَجِهَةُ الأَحْذِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ 1950 ـ فَعِنْدَ ذَا يُرَى الْمُبَاحُ الْفِعْلِ 1952 ـ فَعِنْدَ ذَا يُرَى الْمُبَاحُ الْفِعْلِ 1952 ـ فَعِنْدَ ذَا يُرَى الْمُبَاحُ الْفِعْلِ

ذُمَّ لِللْإلْحَاقِ بِمَا قَدْ نَافَا بِهِ امْتِنَانٌ فَيُرَى مِمَّا اعْتُمِدْ وَأَنَّهُ يَخِدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ وَأَنَّهُ يَخِدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ يُحَدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ يُحَدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ يُحَدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ يُحَدِمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ يُحَدِمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ يَعْمَا لَيْسَ يَسَعُ عَوَارِضِ التَّرْكِ وَمَا لَيْسَ يَسَعُ عَوَارِضِ التَّرْكِ وَمَا لَيْسَ يَسَعْ مِنَ الْمُبَاحِ لِلتَّعْبُدَاتِ

1953 ـ لَاكِسنَّهُ إِنْ بَسَلَيْ الإِسْرَافَا 1954 ـ وَالنَّانِ مِنْ بَيَانِهِ إِنْ لَمْ يَرِدْ 1955 ـ وَالنَّانِ مِنْ بَيَانِهِ إِنْ لَمْ يَرِدْ 1955 ـ وَكُونُهُ لِلَّهْ وِيُعْزَى وَاللَّعِبْ 1956 ـ وَذَا عَسَلَيْهِ تَسْنَبَيْنِ مُسْتَجَازِ الْفِعْلِ مَعْ 1957 ـ كَالْفَرْقِ بَيْنَ مُسْتَجَازِ الْفِعْلِ مَعْ 1957 ـ كَالْفَرْقِ بَيْنَ مُسْتَجَازِ الْفِعْلِ مَعْ 1958 ـ وَمَيْزِ مَا يُقْلَبُ بِالنِّيَاتِ 1958 ـ وَمَيْزِ مَا يُقْلَبُ بِالنِّيَاتِ

#### «المسألة السادسة عشرة»

لَيْسَا عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ وَقَعَا مَا جَاءَ فِي تَنْوِيعِ جِنْسِ الِاقْتِضَا وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِالتَّقْسِيمِ وَالْنَدْبِ وَالْوُجُوبِ بِالتَّقْسِيمِ وَالْنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِالتَّقْسِيمِ وَمَلْحَظُ مُخَصِّ قِسْمَانِ وَمَلْحَظُ مُخَصِّ قِسْمَانِ إِمَّا لِتَرْكِ الشَّيْءِ أَوْ لِفِعْلِهِ إِمَّا لِتَرْقُ الشَّيْءِ أَوْ لِفِعْلِهِ لِمَا يَسْرُقُ الشَّيْءِ أَوْ لِفِعْلِهِ لِمَا يَسْرُقُ الشَّيْءِ أَوْلُو الأَحْوالِ لِنَاظِرٌ لِللَّهُ أَولُو الأَحْوالِ إِذْ لَهُ مَا عَلَيْهَا خِاصِلُ النَّرَتُّبِ وَالْأَوْامِدِ وَالْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى اصْطِلَاحِ لَا الْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى اصْطِلَاحِ لَا الْمَعَانِي يَرْجِعُ

1959 ـ قَدْ مَرَّ أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ مَعَا 1960 ـ وَمِنْ هُنَا فَلْيُتَصَوَّرْ مُقْتَضَا 1960 ـ إِلَى كَرَاهَة وَلِللَّنَحْرِيمِ 1961 ـ إِلَى كَرَاهَة وَلِللَّنَجْرِيمِ 1962 ـ وَالِاقْتِضَاءُ بِاعْتِبَارٍ ثَانِ 1963 ـ وَالِاقْتِضَاءُ بِاعْتِبَارٍ حُكْمِ أَصْلِهِ 1963 ـ إِذْ هُو بِاعْتِبَارُ مَرْقَى عَالِ 1964 ـ وَهُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا صِنْفَانِ 1965 ـ وَهُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا صِنْفَانِ 1966 ـ فَنَاظِرٌ فِي أَخْذِهِ لِللَّمِيرِ 1966 ـ إِمَّا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّقَرُّبِ 1967 ـ أَوْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَمَا قَد تَبِعُوا عَلَا 1968 ـ أَوْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَمَا قَد تَبِعُوا

#### «المسألة السابعة عشرة»

مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِنَّ حَقُّ اللهِ مُجَرَّداً عَنْ مُقْتَضَى الأَّحْوَالِ بِشَأْنِهَا لِلْعَبْدِ حَقَّ مُطْلَقًا 1969 - إِنَّ الأَوَامِرَ مَعَ السَّوَاهِرِي 1969 - إِنَّ الأَوَامِرَ مَعَ السَّوَاهِرِي 1970 - يُمْكِنُ أَخْذُهَا لِلامْتِشَالِ 1970 - يُمْكُنُ أَخْذُهَا مِنْ حَيْثُ مَا تَعَلَّقًا 1971 - وَأَخْذُهَا مِنْ حَيْثُ مَا تَعَلَّقًا

1972 - فَالْمَأْخَذُ الثَّانِي عَلَى اعْتِبَارِ 1973 - وَالْمَأْخَذُ الأَوَّلُ جَارِي الْقَصْدِ 1974 - وَهْوَ صَحِيحٌ بِالدَّلِيلِ الآتِي 1975 - وَمْرَّ فِي الأَسْبَابِ وَالْحُقُوقِ

حَقِّ الْعِبَادِ فِي الْأُمُورِ جَارِ عَلَى الْمُورِ جَارِ عَلَى اطْرَاحِهِ لِحَقِّ الْعَبْدِ عَلَى اطْرَاحِهِ لِحَقِّ الْعَبْدِ مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ وَالأَيَاتِ مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ وَالأَيَاتِ مِنْ ذَاكَ مَا يَكْفِي أُوْلِي التَّحْقِيقِ

# «المسألة الثامنة عشرة»

ذَا لِستَسعَاوُنِ وَذَا لِسلَّمْ الْمُسلُو أَمْ جِهَةُ الأَصْلِ هُنَا يُسْتَفْسَرُ الْمِعَادِ لِسَّدِّ لِللَّذَائِعِ عَادَ لِسبَابِ السَّدِّ لِللَّذَائِعِ لِأَنَّهُ بِالِانْهِ بَالِانْهِ بَالِانْهِ بَالِانْهِ بَالِانْهِ بَالِانْهِ بَالِانْهِ بَالِنْهِ عَالِم الْهِيلِ الْمُعْدَلِ الْفِي سِواهُ فَتْحُ بَابُ الْجِيلِ الْجِيلِ الْمُعْدَلُ الْمِيلُونُ لَلَّذِبُ الْمِيلُونُ لَلَّهُ فَي بَعْضِ الصَّورُ الْوَلِ لَا فَالِاجْتِهَادُ أَمْسِرُ لَازِبُ الْمُعْرِ لَا فَالِاجْتِهَادُ أَمْسِرُ لَازِبُ الْمُعْدِ الصَّورُ الْمُعْرِ الصَّورُ الْمُعْرِ الصَّورُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الل

1976 - أَمْسِرٌ وَنَسهْ يُ وَرَدَا فِسِي فِسعْسلِ 1977 - هَلْ جَانِبُ التَّعَاوُنِ الْمُعْتَبِرُ 1978 - فَإِنْ يَكُ الأَمْرُ لِللْاصْلِ الْوَاقِعِ 1978 - فَإِنْ يَكُ الأَمْرُ لِللْاصْلِ الْوَاقِعِ 1979 - وَالْخُلْفُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ 1980 - أَوْ جِهَةُ التَّعَاوُنِ الْمُكَمِّلِ 1980 - وَالْمَيْلُ لِلتَّفْصِيلِ فَالذِي يُرَا 1982 - وَالْمَيْلُ لِلتَّفْصِيلِ فَالذِي يُرَا 1982 - فَذَا اعْتِبَارُ الأَصْلِ فِيهِ وَاجِبُ 1983 - وَحَيْثُ الأَمْرُ لِلتَّعَاوُنِ اسْتَقَرْ 1983 - وَحَيْثُ الأَمْرُ لِلتَّعَاوُنِ اسْتَقَرْ 1984 - لَاكِنْ إِذَا أُحِلَّ فِي مَحَلِّهِ 1984 - لَاكِنْ إِذَا أُحِلَّ فِي مَحَلِّهِ 1985 - وَبَابُهُ الْحُكْمَ عَلَى مَا خُصًا لِبَادِ 1985 - كَمَنْعِ بَيْعٍ حَاضِرٍ لِبَادِ 1985 - كَمَنْعِ بَيْعٍ حَاضِرٍ لِبَادِ 1986 - كَمَنْعِ بَيْعٍ حَاضِرٍ لِبَادِ

# «الفصل الرابع» في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل

هُنَا الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ مُظْلَقًا مَنْ الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ مُظْلَقًا مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

1987 - الْقَصْدُ بِالْعُمُومِ حَيْثُ أَطْلِقًا 1988 - وَذَا عَلَى الأَدِلَّةِ الْمُسْتَعْمَلَهُ

#### «المسألة الاولى»

أَوْ مُطْلَقٌ وَعَارَضَتْهُ حُكْمَا فِيهِ وَيَبْقَى حُكْمُهُ الْمُقَرَّدُ وَذَا لِوَجْهَيْنِ فِي الْاسْتِدْلَالِ وَجْهَةِ الْكُلِّيِ وَالْجُرْئِيِي وَالْجُرْئِي وَالْجُرْئِي وَالْجُرْئِي وَالْجُرْئِي وَالْجُرْئِي نَافِي قَاعِدَهُ بِحَيْثُ مَا الْجُرْئِيُ نَافِي قَاعِدَهُ مَا كَانَ كُلِّي نَافِي قَاعِدَهُ فَالْكِلُولُ الْحُلْقِي فَالْكِلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِ لِللَّهُ وَالشَّلُالِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالضَّلَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالضَّلَالِ وَاللَّهُ وَالضَّلَالِ وَاللَّهُ وَالضَّلَالِ وَاللَّهُ وَالضَّلَالِ وَاللَّهُ وَالضَّلَالِ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّ الْمُعْرَفِي اللَّهُ وَالنَّا الْمُعْرَفِي اللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّا الْمُعْرَفِي اللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِيلِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْهُ الْمُعْمِلُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

1989 ـ وَحَيْثُ مَا يَثْبُتُ أَصْلُ عَمَّا 1990 ـ 1990 ـ قَضَايَا الأَعْيَانِ فَلَا يُوَثِّرُ 1990 ـ وَمِثْلُهَا حِكَايَةُ الأَحْوَالِ 1992 ـ مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ 1992 ـ مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ 1993 ـ وَشَائُلهَا عَدَمُ الإعْتِبَارِ 1994 ـ وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهُ 1995 ـ وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهُ 1995 ـ وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهُ 1995 ـ وَذَا اللَّمُ عَارِضُ الْجُزْئِيُّ 1996 ـ وَذَا اللَّي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ 1997 ـ وَذَا اللَّي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ 1998 ـ وَذَا اللَّي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ 1998 ـ وَذَا اللَّي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ 1998 ـ وَرَعْيِبُ مُ دَاعٍ إِلْسَي تَعْقَرِيبِ

#### «المسألة الثانية»

تَنْزِيلُهَا عَلَى الْعُمُومِ الْعَادِي لَا أَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ الْكُلِّي لَا أَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ الْكُلِّي وَبِالْبُلُوغِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ وَبِالْبُلُوغِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فَهْ يَ أَصْلُ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فَهْ يَ أَصْلُ

2000 قَوَاعِدُ الشَّرْعِ لَدَيْهَا بَادِ 2000 مُعْتَبَراً فِي كُلِّ أَصْلِ 2002 أَلَا تَرَى الْعَقْلَ بِهِ التَّكْلِيثُ 2002 إِذْ غَالِباً بِهِ يَكُونُ الْعَقْلُ لِيهِ لَلْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَلْمُ الْعَقْلُ الْعَلْمُ الْعَقْلُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْع

#### «المسألة الثالثة»

تَقْرِيرُهَا مَعْرِفَةٌ نَحْوِيهُ أَنْ لِلْعُمُومِ بَعْدُ مَلْحَظَانِ أَنْ لِلْعُمُومِ بَعْدُ مَلْحَظَانِ لِمُقْتَضَى صِيغَةِ الِاسْتِغْرَاقِ لِمُقْتَضَى صِيغَةِ الْاسْتِغْرَاقِ 2004 وَلِلْعُمُومِ صِيَغٌ وَضْعِيَة وَصْعِيَة 2005 وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ 2005 وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالْبِيَانِ 2006 مَلْحَظُ الِاعْتِبَارِ بِالإِطْلَاقِ

حَيْثُ يُرَى التَّخْصِيصُ بِالْمَفْصُولِ بِمُقْتَضَى الْعَادَاتِ وَالأَحْوَالِ وَإِنْ يُخَالِفُ ذَاكَ أَصْلُ الْوَضِع وَرَعْسَيهُ مُنْج مِنَ الإِجْمَالِ وَلِلسَّمَاعِ الْحُكْمُ فِي الْقِياسِ هُ وَ السَّمَاعُ إِنْ تَعَارُضٌ وَقَعْ مِنْ جِهَةِ الْمَسَاقِ وَالْمَفْهُوم لِضَبْطِهَا أَوْجُهُ الِاسْتِعْمَالِ فِيهِ وَمَنْ يَفْهَمُ قَصْدَ الْعَرَبِ تَبَايُنُ الْفَهْم لِقَصْدِ الشَّارِع فَمِنْ تَفَاوُتِ النَّهَى فِيمَا اقْتَضَا لِـمَا أَتَى أُخَـصَّ فِي الْـمَا أَتَى أُخَـصَّ فِي الْـمَسَاقِ فِي مُنْتَهَى مَحْمُودٍ أَوْ مَذْمُوم جَارٍ عَلَى الْعُمُوم حَيْثُ مَا صَدَرْ فِي أَصْلِهِ عَنْ حُكْم ذَا بِخَارِج فَهْماً وَإِفْهَاماً لِهَذَا الْمَذْهَبِ مَا لَا يَهُ رُّ قَهُ عَدْدُهُ بِسِبَالِ لَمْ يَكُ بِالدَّاخِلِ فِيمَا فُهِمَا إِلَّا أنسا فُساً عُسطِسهِ دِيسنسارًا نَبُّهُ لِللَّمَعْنَى مِنَ الْمَنْقُولِ إِذْ يَسْنَسِنِي عَسَلَيْهِ عِسْلُمْ جَمَّ

2007 وذَا إِلَيْهِ الْقَصْدُ فِي الْأَصُولِ 2008 ـ وَمَلْحَظُ اعْتِبَارِ الْاسْتِعْمَالِ 2009 فَشَأْنُهَا فِيمَا اقْتَضَتْهُ مَرْعِي 2010 فَالِاعْتِبَارُ هَكَذَا اسْتِعْمَالِي 2011 والاغتبارُ قَبْكُهُ قِياسِي 2012 ـ فَمِنْ أَصُولِ النَّحْوِ أَنَّ الْمُتَّبعُ 2013-إِذاً فَالِاعْتِبَارُ لِللَّعُصُوم 2014 ـ أَعْنِي بِهِ مُقْتَضَيَاتِ الْحَالِ 2015 ـ وَمِنْهُ عُرْفيٌ تَسَاوَى الْعَرَبي 2016 ـ وَمِنْهُ شَرْعِيٌّ بِهِ فِي الْوَاقِع 2017 ـ فَمَا أَتَى فِيهِ بِعَكْسِ مَا مَضَى 2018 ـ وَمِنْهُ الْاعْتِبَارُ بِالْإِطْلَاقِ 2019 مِنْ مُقْتَضَى مَا جَاءَ لِلْعُمُوم 2020 ـ فَـمِـثُـلُ قَـوْلِـهِ تَـعَالَـى مَا تَـذُرْ 2021 ـ وَلَيْسَ مَا امْتَازَ بِأَمْرٍ خَارِجِي 2022 ـ وَالشَّاهِدُ الْعَدْلُ لِسَانُ الْعَرَبِ 2023 ـ إِذْ جُبِلُوا طَبْعاً عَلَى إِهْمَالِ 2024 لِذَاكَ لَا صِحَةً لِاسْتِشْنَاءِ مَا 2025 ـ كَأَنْ يُعَالَ مَنْ غَزَا الْكُفَّارَا 2026 و بَعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالأَصُولِ 2027 و هَذا الأصل فَهُمُهُ مُهِمَ مُ مُهِمَ

#### «المسألة الرابعة»

مِنْهَا الْعُمُومُ حَيْثُ كَانَتْ بِالرُّخَصْ عَلَى مَجَازِ الْقَوْلِ لَا الْحَقِيقِي عَلَى مَجَازِ الْقَوْلِ لَا الْحَقِيقِي وَلَيْسَ فِي التَّخْيِيرِ بِالْمُنْدَرِجِ فَالشَّأْنُ فِيهَا الشَّأْنُ فِي النِّسْيَانِ

2028 عَزَائِمُ الشَّرْعِ جَمِيعاً لَا يُخَصْ 2029 وَمُطْلِقٌ لِنَاكَ فِي التَّحْقِيقِ 2029 وَمُطْلِقٌ لِنَاكَ فِي التَّحْقِيقِ 2030 وَمُطْلِقٌ الرُّخْصَةِ رَفْعُ الْحَرَجِ 2030 وَقَدْ مُضَى الرُّخْصَةِ رَفْعُ الْحَرَجِ 2031 وَقَدْ مُضَى ذَلِكَ بِالْبَيَانِ 2031 وَقَدْ مُضَى ذَلِكَ بِالْبَيَانِ

#### «المسألة الخامسة»

لَيْسَ مُخَصِّصًا عُمُومَ الْحُكْمِ
وَ الْحَطْ إِللَّا اللَّاحِقِ لِلإِنْسَانِ
بِخَطَ إِللْحَاكِمِ وَالْمُكَلَّفِ
بِخَطَ إِللْحَاكِمِ وَالْمُكَلَّفِ
وَشَارِبِ الْمُسْكِرِ عَنْ جُلّابِ
مِشَا أَبَاحَ الشّرعُ إِذْناً فِعْلَهُ
وَالأَصْلُ بَاقٍ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَا
جَبْراً لِمَا بِهِ الْفَسَادُ وَقَعَا

2032 وكُلُّ عُذْرٍ مُسْقِطٍ لِللْشَيَانِ 2033 وَذَاكَ كَالإِحْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ 2034 وَذَاكَ كَالإِحْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ 2034 وَالْحُحْمُ فِيهَا وَاحِدٌ فَلْنَكْتَفِ 2035 وَالْحُحْمُ فِيهَا وَاحِدٌ فَلْنَكْتَفِ 2035 كَمَانِعِ الْحَقِّ لِذِي اسْتِيجَابِ 2036 وَلَكِنْ الْتَقَالُ إِنَّ ذَا وَمِلْكَ لَكُ لَكُ وَلَكِنْ رَفَعَ التَّاثِيمَا 2037 وَكَلَّا وَلَكِنْ رَفَعَ التَّاثِيمَا 2038 وَحَيْثُ يُمْكِنُ التَّلَافِي شُرِعَا 2038 وَحَيْثُ يُمْكِنُ التَّلَافِي شُرِعَا

#### «المسألة السّادسة»

مِنْ جِهَةِ الصِّيغَةِ وَالْمَعَانِ وَمَرَّ ذِكْرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ وَمَرَّ ذِكْرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ لَكَى الْمَوَاقِعِ بِحَيْثُ عَنَا لَكَى الْمَوَاقِعِ بِحَيْثُ عَنَا فِي الذِّهْنِ يَجْرِي كَالْعُمُومِ الأَصْلِي فِي الذِّهْنِ يَجْرِي كَالْعُمُومِ الأَصْلِي عَلَيْهِ قَبْلُ وَهْوَ أَمْرٌ اتَّضَحْ عَلَيْهِ قَبْلُ وَهُو أَمْرٌ اتَّضَحْ تَواتُرِ الْمَعْنَى لَدَى الْبَيَانِ تَوَاتُرِ الْمَعْنَى لَدَى الْبَيانِ قَاعِدَةٌ يَعُمُّ حَالُهَا الْبَسَانِ قَاعِدَةٌ يَعُمُّ حَالُهَا الْبَشَرْ

2039 ثُبُوتُ مَا عَمَّ لَهُ نَهْ جَانِ 2040 وَالْأُصُولِ 2040 وَالْأَصُولِ 2040 وَالْمُشْهُورُ فِي الْأُصُولِ 2041 وَالْمَعْنَا السَّقْرَاءُ حَالِ الْمَعْنَا 2042 وَالْمُعْنَا يَكُونَ مِنْهُ أَمْر كُلِي 2042 وَهُوَ الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحُ 2043 وَهُوَ الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحُ 2044 وَالْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحُ 2044 وَالْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحُ 2045 وَالْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحُ 2045 وَالْمُصْرَدُ الْعُمُولُ مَثَلاً رَفْعُ الضَّرَدُ 2045 وَالْمُصَرَدُ عَلَى الضَّرَدُ وَالْعُمُولُ مَثَلاً رَفْعُ الضَّرَدُ 2045 وَالْمُصَالِ وَالْمُعْمُولُ مَثَلاً رَفْعُ الضَّرَدُ 2045 وَالْمُعْمُولُ مَثَلاً رَفْعُ الضَّرَدُ وَالْمُعْمُولُ مَثَلاً وَالْعُمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْعُمُولُ وَالْمُعْمُولُ ولَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْعُمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُول

بَلْ بِمَجِيءِ الْمَنْعِ فِي مَوَارِدِ فِي مُقْتَضَى نَوَازِلٍ عَدِيدَهُ فِي مُقْتَضَى نَوَازِلٍ عَدِيدَهُ بَانٍ عَلَيْهَا الْحُكْمَ فِي الْمَوَاقِعِ 2046 ـ ثَابِتَ لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدِ 2046 ـ ثَابِتَ لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدِ 2047 ـ وَهَدِهِ مَسْالَةٌ مُهِدِهِ مَسْالَةٌ مُهِديدة 2047 ـ وَهَدِد بُهِ السَّدِّ لِللَّذَرَائِعِ 2048 ـ وَآخِذ بِالسَّدِّ لِللَّذَرَائِعِ

#### «المسألة السابعة»

مُكَرَّراً مُنْتَشِر بَأْمُ وَاقِعِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِأَمْرٍ وَاقِعِ فِي كُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِهِ فِي كُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِهِ لِحَمُورِدِ الْمَشْرُوعِ فِي أَنْحَاءِ فِي الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجُ فِي الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجُ وَعَ الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجُ وَعَ الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجُ وَعَدَمِ الدَّيثِ وَلَا مُصِيصٍ وَالتَّقْيِيدِ وَكَا مُصِيحٍ وَالتَّقْيِيدِ وَلَا مُصَحَرَّدٍ وَلَا مُصَحَرَّدٍ وَلَا مُصَحَرَّدٍ وَلَا مُصَحَرِدٍ وَلَا مُحَمَّدٍ وَلَا مُحَمَّدٍ وَالنَّعْتَبُرُ وَالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُكْمِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُكْمِهِ بِالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُكْمِهِ بِالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُكْمِهِ بِالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُكْمِهِ بِالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُكْمِهِ إِلَيْ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُحْمِهِ لِحُكْمِهِ إِلَيْ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُكْمِهِ إِلَيْ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُكْمِهِ إِلَيْ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُكْمِهِ إِلَيْ الْمُحْتِ عَنْ مُخَصِّصِ لِحُكْمِهِ الْمُحْتِ عَنْ مُخَصِّعِ عَنْ مُخَصِّعِ الْمُحْتِ عَنْ مُخَصِّعِ الْمُحْتِ عَنْ مُخَصِّعِ الْمُعْتَبَرُهُ الْمُعْتَلِعُ الْمُعْتَعِيمِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتَعِيمِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتَعِيمِ الْمُعْتَعِيمِ الْمُحْتَعِيمِ الْمُحْتَعِيمِ الْمُعْتَعِيمِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتِ عَنْ مُحْتَعِيمِ الْمِعْتَعِيمِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتِ عَنْ مُحْتِ عَنْ مُحْتِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتَعِيمِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتَعِيمِ الْمُعْتَعِيمِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتِ عَنْ مُعْتَعِيمِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتَعِيمِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتَعِ اللْمُعِيمِ الْمُعْتَعِيمِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتَعِ الْمُحْتَعِ الْمُحْتِ عَنْ مُحْتَعِ الْمُعْتَعِيمِ الْمُحْتَعِ الْمُحْتِ عَنْ مُعْتِعِيمُ الْمُعْتَعِيمِ الْمُعِلَّ الْمُعْتَعِيمِ الْمُعْتَعِيمِ الْمِعْتَعِيمُ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَعِيمِ الْمُعْتَعِيمِ الْمُعْتَعِيمِ الْمُعْتَعِيمِ الْمُعْتَعِيمُ الْمُعْتَعِيمِ الْمُعِيمِ الْمُعْتِعِيمِ الْمِعْتِ الْمُعْتِعِيمِ الْمُعْتَعِيمِ الْمُعْت

2049 معنى الْعُمُومَاتِ إِذَا مَا اتَّحَدَا 2050 بِحَسَبِ الْحَاجَةِ فِي الْمَوَاضِعِ 2051 فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ 2051 وَذَاكَ ثَابِتُ بِالإِسْتِقْرَاءِ 2052 وَذَاكَ ثَابِتُ بِالإِسْتِقْرَاءِ 2053 وَذَاكَ ثَابِتُ إِللَّهُ يَحْرَجُ 2053 وَذَاكَ ثَابِتُ التَّكْرَادِ وَالتَّأْكِيدِ 2054 وَذُو عُمُومٍ لَيْسَ بِالْمُنْتَشِرِ 2055 وَذُو عُمُومٍ لَيْسَ بِالْمُنْتَشِرِ 2055 وَذُو عُمُومٍ لَيْسَ بِالْمُنْتَشِرِ 2056 وَغُو عُمُومٍ لَيْسَ بِالْمُنْتَشِرِ 2056 وَعِنْدَ ذَا يَبْدُوا انْفِرَادُ قِسْمِهِ 2057 وَعِنْدَ ذَا يَبْدُوا انْفِرَادُ قِسْمِهِ

# «الفصل الخامس في البيان والاجمال وفيه مسائل» «المسألة الأولى»

2058 - أُمِرْ رَّسُولُ اللهِ بِالْبَيَانِ 2058 - أُمِرْ رَّسُولُ اللهِ بِالْبَيَانِ 2059 - فَهُ و الْمُبَلِّغُ لَهُ الْمُبَيِّنُ 2060 - فِهُ و الْمُبَيِّنُ 2060 - بِالْهَوْلِ وَالْفِعْلِ وَبِالإِقْرَارِ 2060 - بِالْهَوْلِ وَالْفِعْلِ وَبِالإِقْرَارِ

#### «المسألة الثانية»

فِي هَذْبِهِ لِلْمِنْهَ جَ السَّوِيِّ لِلْمِنْهَ جَ السَّوِيِّ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَبَيَّنُوا لِللَّالِ

2061 - الْعَالِمُ وَارِثُوا النَّبِيِّ 2061 - وَالنَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّالِ النَّالِيِّ النَّالِ النَّلِيِّ النَّالِ النَّلِيِّ النَّالِ النَّلِيِّ النَّالِ النَّلُولُ النِّيِّ النَّالِ النَّلِيِّ النَّالِ النَّلِيِّ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمَالِي الْمِلْمِلِيِّ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي

لَهُمْ وَبِالنَّصِّ الذِي قَدْ وَضَحَا فَيَ نُبِونِ مَلَدِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ فَيَ نَبِنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ

2063 مِنْ جِهَةِ الإِرْثِ الذِي قَدْ صُحِّحَا 2063 مِنْ جِهَةِ الإِرْثِ الذِي قَدْ صُحِّحَا 2064 مِنْ جِهةِ الإِرْثِ الذِي الْسَبَانِ 2064 مَإِذْ بَدَا تَسْعَيْنُ الْسَبَانِ

#### «المسألة الثالثة»

بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَحَتْمٌ أَنْ يُرَا كَمِثُ أَنْ يُرَا كَمِثُ لَمَ اللَّهُ الْرَّسُولِ كَمِثُ لَ مَا كَانَ مِنَ الرَّسُولِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ وَشَأْنُ الْخَلَفِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ وَشَأْنُ الْخَلَفِ

2065 إِذَا تَاتَى مَعَ ذَا أَنْ يَصْدُرَا 2065 إِذَا تَاتَى مَعَ ذَا أَنْ يَصْدُرَا 2066 بِنِسْبِة الْعَالِم ذَا حُصُولِ 2066 بِنِسْبِة الْعَالِم ذَا حُصُولِ 2067 وَهَكَذَا قَدْ كَانَ شَأَنُ السَّلَفِ 2067

# «المسألة الرابعة»

إِنْ وَقَعَا الْغَايَةُ فِي الْبَيَانِ الْمِكَا يُوحَدُ لِيَحْصُلَ الْبَيَانُ فِيمَا يُوحَدُ وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ الْبَيَانُ الْهَادِي وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ الْبَيَانُ الْهَادِي وَبَالِغ مِنَ آخَرَ النِّهَايَةُ وَبَالِغ مِنَ آخَرَ النِّهَايَةُ فِي كُلِّ مَا رَجَعَ لِلْعَيَانِ فِي كُلِّ مَا رَجَعَ لِلْعَيَانِ وَالْقَوْلُ دُونَهُ إِذَا مَا بَيَنَةُ لَا مَا بَيَنَةُ لَا مَا بَيَنَةُ لَا تَعْمُومُ لَا الْخُصُومِ وَالْعُمُومِ لَا لَحُصُومِ وَالْعُمُومِ لِللَّهُ فَي الْبَيَانِ فَي الْبَيَانِ

2068 الْقُولُ وَ الْفِعْلُ الْمُطَابِقَانِ 2069 وَكُلُوا وَكُلُ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِ 2070 وَقَاصِرٌ مِنْ جَانِبٍ عَنْ غَايَةُ الْبَيَانِ 2072 وَالْفِعْلُ مُبْدٍ غَايَةٌ مُعَيَّنَةٌ مُعَيَّنَهُ مُعَيَّنَهُ مُعَيَّنَهُ مُعَيَّنَهُ مُعَيَّنَهُ مُعَيَّنَهُ وَكُلُولِ لَهُ قُصُورُ 2074 وَهُو عَنِ الْقَوْلِ لَهُ قُصُورُ 1075 وَالْقَوْلُ بِالْصِيغَةِ ذُو تَفْهِيمِ 2075 وَالْقَوْلُ بِالْصِيغَةِ ذُو تَفْهِيمِ 2076 وَالْقَوْلُ بِالْصِيغَةِ ذُو الْأَوْمَانِ وَ الأَعْيَانِ 2076 وَالْحَالِ وَالأَوْمَانِ وَ الأَعْيَانِ 2076 وَيَا الْحَالِ وَالأَوْمَانِ وَ الأَعْيَانِ

#### «فصل»

بَيْنَ الْبَيَانَيْنِ وَذَا صَحِيحُ عَلَى مَحَلً وَاحِدٍ إِنْ وُجِدًا عَلَى مَحَلً وَاحِدٍ إِنْ وُجِدًا 2077 ـ وَعِنْدَ ذَا لَا يَدْخُلُ التَّرْجِيحُ 2077 ـ وَقَدْ يُرَى يَدْخُلُ فِيهَا وَرَدَا 2078 ـ وَقَدْ يُرَى يَدْخُلُ فِيهَا وَرَدَا

#### «المسألة الخامسة»

فَالْفِعْلُ شَاهِدٌ لَهُ مُصَدِّقً فَهْماً إِذَا لَمْ يَكُ بِالْمُنَاقِضْ ومُ وقِعُ الرّيبَةِ وَالسَّوقَ فَي ومُقْتَضِى مِنَ الدَّلِيلِ الْمُعْتَبُرُ لِسرَلْسة الْسعَالِسم فِسي الأنسام بِقَوْلِهِ وَفِسعُلِهِ وَالِاهْتِدَا أَقْوَى وَأَدْعَى لِبَيَانِ الْحِسِّي لِمَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ الِاقْتِدَا لَـهُ اعْسِبَارانِ إِذَا يُسفَسِلَ جَرَتْ عَلَى الأَحْكَام فِي التَّصْرِيفِ لِمَا مِنَ الْمُشْرُوعِ قَدْ تَعَيَّنا فِسي حَفْدِ وَاجِبُ أَوْ مُدَحَرَّمُ فَخَيْرُ مَا بَيَّنَهُ مَهْنُوعُ يَظْهَرُ مِنْهُ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ 2079 ـ وَمَا مِنَ الْقَوْلِ بَيَاناً يُطْلَقُ 2080 ـ وَعَاضِدٌ يَرْفَعُ كُل َّ عَارِضْ 2081 وَهُوَ مُكَذَّبٌ مَعَ التَّخَالُفِ 2082 ـ وَذَاكَ أَمْ رُ بَيِّنٌ مِنَ النَّاظُرْ 2083 ـ وَمِنْ هُنَا دُخُولُ الْاسْتِعْظَام 2084 مِنْ حَيْثُ مَا مَنْصِبُهُ لِلاقْتِدَا 2085 ـ وَالْحَاصِلُ الأَفْعَالُ فِي التّأسِّي 2086 لِنُدَا اعْتِبَارُ شَانِهَا تَاكَدَا 2087 - وَكُلُ مَا يَنْصُولُ أَوْ مَا يَغْعَلُ 2088 ـ فَبِاعْتِبَارِ جِهَةِ التَّكْلِيفِ 2089 ـ وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُبِيِّنَا 2090 ـ فَـقَـوْلُـهُ كَـفِعْـلِـهِ مُـقَـسَّـمُ 2091 ـ وَهُ و مُ بَيِّنٌ بِهِ الْهُ مُ شُرُوعُ 2092 وَذَا لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَا تَعْرِيبُ

# «المسألة السّادسة»

أَنْ لا يُسوَى مَعَ ذِي الْوُجُوبِ كَعَدَمِ السَّوْءَ الْمُسوِيةِ اعْتِقَادَا كَعَدَمِ السَّسوِيةِ اعْتِقَادِ فِيهِ غَيْرِ مُخِلِّ بِاعْتِقَادٍ فِيهِ غَيْرِ مُخِلِّ بِاعْتِقَادٍ فِيهِ لِيفِ عَلْمَ السَّوَامِ لِيفِعُلِهِ وَلَا عَلَى السَّوَامِ وَكَمْ حَدِيثٍ يَقْتَضِيهِ وَأَثَرُ وَكَمْ حَدِيثٍ يَقْتَضِيهِ وَأَثَرُ وَكَمْ حَدِيثٍ يَقْتَضِيهِ وَأَثَرُ

2093 وَإِنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْمَنْدُوبِ 2094 فِي قُولٍ أَوْ فِيعْلٍ لِلذَاكَ قَادَا 2094 فِي قُولٍ أَوْ فِيعْلٍ لِلذَاكَ قَادَا 2095 فِي قُولٍ أَوْ فِيعْلٍ لِلذَاكَ قَادَا 2095 وَذَاكَ مِلْتَى وَجْهٍ مِنَ التَّنْبِيهِ 2096 وَذَاكَ مِلْسُلُ تَوْكِ الْالْسِتِوْمَ 2096 وَذَاكَ مِلْسُلُ تَوْكِ الْالْسِتِوْمَ كُثِيرٌ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ

خَشْيَةً أَنْ يَعُودَ فَرْضاً اسْتَقَلْ وَحْياً وَهَذَا الْخُوفُ لَيْسَ يَسْرِي فَيَدْخُلُ الْعَالِمُ فِي ذَا الْمَعْنَا خَوْفَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا فَرْضِيَّهُ الإعْتِ قَادِ أَنَّ ذَاكَ سُنَّهُ عِنسايَةٌ تُسوجَدْ فِي أَبْواب

2098 قَدْ تَرَكَ الرَّسُولُ مَحْبُوبَ الْعَمَلُ 2099 ـ فَقِيلَ خَوْفَ فَرْضِهِ بِالأَمْرِ 2100 وقِيلَ خَوْفَ الْفَرْضِ أَنْ يُظَنَّا 2101 ويَتْرُكُ الْعِبَادَةَ النَّدْبِيَّة 2102 ويَسْرُكُ الْمُبَاحَ فِي مَظِنَّهُ 2103 ـ وَمَالِكُ لَهُ بِهَذَا الْبَابِ 2104 إِذْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ عِسبَادَةً وَعَادَةً بِمَانِعِ

#### «فصل»

بِهِ لَـدَى الـتّفْرِيقِ مِـمّا يُقْتَفَا لَـهُ وَفِـي قَـرِيـنَـةٍ وَلاحِـقِ

2105-ثُمَّ بَيَانُ الْقَوْلِ مَهْمَا يُكْتَفَا 2106 أَوْ لَا فَبِالْفِعْلِ وَلَوْ فِي سَابِقِ

#### «فصل»

يُـظُـنَّ أَنَّ تَـرْكَـهُ هُـوَ السَّنَانُ وَالسَّرْكُ إِخْسَلَالٌ بِأَمْسِرٍ كُلِّكِي يَفْعَلُ مَنْدُوباً وَلَا يَلْتَرِمُهُ فِي غَسْلِ ثُوْبِهِ عَلَى مَا فِي الْأَثُرُ

2107 و لَا مَعَ الْمُبَاحِ تَرْكاً خَوْفَ أَنْ 2108 مَعْ أَنَّ فِيهِ طَلَباً بِالْكُلِّ 2109 فَالْمُقْتَدَى بِهِ عَلَى مَا يَلْزُمُهُ 2110 وقُدْ يُرَى الأَصْلُ لِذَا فِعْلُ عُمَرُ

# «المسألة السابعة»

أَنْ لَّا يُسسّوَّى مَعَ ذِي الْكَرَاهَةِ بِقَصْدِ فِعْلِهِ عَلَى الدُّؤُوبِ أَوْ قُرْبَةً إِلَّا مَعَ التَّنْسِيهِ

2111 مِنْ حَقِّ مَنْسُوبٍ إِلَى الإِبَاحَةِ 2112 فِي التَّرْكِ دَائِماً وَلَا الْمَنْدُوبِ 2113 ـ خَشْيَةً أَنْ يُعَدَّ فِي الْمَكُرُوهِ

#### «المسألة الثامنة»

أَنْ لا يُسسوَى بِالْمُحَرَّمَاتِ بِمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ وَهُوَ الشَّانُ فِيمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ وَهُوَ الشَّانُ فَيُوجِبُ التَّرْكُ لَهُ مَنْ بَعْدُ فَيُوجِبُ التَّرْكُ لَهُ مَنْ بَعْدُ خَسْيَةً ظَنِّ أَنَّ ذَاكَ أَصْلُهُ خَسْيَةً ظَنِّ أَنَّ ذَاكَ أَصْلُهُ بِالزَّجْرِ وَالتَّغْيِيرِ وَالإِنْكارِ بِالزَّجْرِ وَالتَّغْيِيرِ وَالإِنْكارِ يُللَّ فَي السَّنَنُ فَيهِ أَنَّهُ مِنَ السَّنَنُ فَيهِ أَنَّهُ مِنَ السَّنَنُ فَيهِ أَنَّهُ مِنَ السَّنَنُ

2114 - حَقِيقَةُ الْمَكْرُوهِ حَيْثُ يَأْتِي 2115 - وَذَاكَ مَـطْلُوبٌ بِهِ الْبَيَانُ 2115 - وَذَاكَ مَـطْلُوبٌ بِهِ الْبَيَانُ 2116 - خَوْفاً مِنْ أَنْ يَطُولَ فِيهِ الْعَهْدُ 2116 - وَلَا يُسَوَّى بِمُبَاحٍ فِعْلُهُ 2117 - وَلَا يُسَوَّى بِمُبَاحٍ فِعْلُهُ 2118 - وَذَا الْبَيَانُ فِيهِ أَمْرٌ جَارِ 2118 - وَذَا الْبَيَانُ فِيهِ أَمْرٌ جَارِ 2119 ـ لَا سِيّمَا مَا كَانَ عُرْضَةً لأَنْ

#### «فصل»

فِي ضِمْنِهِ مَنْشَأُ فِقْهِ طَائِلِ لَا يَنْبَغِي لَهُ الْتِزَامُ سَرْمَدَا وَلَا اقْتِصَارُهُ عَلَى كَيْفِيَهُ وَلْيَتْرُكِ السِّرُو وَبَ فِي أَوْقَاتِ وَلْيَتْرُكِ السِّرُو وَبَ فِيمَا يَعْتَمِدُ جَاهِلٌ الْوُجُوبَ فِيمَا يَعْتَمِدُ قَدْ جَاهَدُوا النَّفُوسَ فِي التَّصَرُّفِ فِعْلاً وَتَعْلِيماً عَنِ الْجُمْهُورِ فِعْلاً وَتَعْلِيماً عَنِ الْجُمْهُورِ مُنَاسِباً حَالَهُمُ الْمُعْتَادَهُ تَوْصِيَّةُ الأَتْبَاعِ بِالْكِئْمَانِ 2120 وَمَا مَضَى مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ 2121 مِنْ ذَاكَ مَنْ حَلَّ مَحَلَّ الِاقْتِدَا 2122 مِنْ ذَاكَ مَنْ حَلَّ مَحَلَّ الِاقْتِدَا 2122 لِمَا مِنَ الْعِبَادَةِ النَّدْبِيَّةُ 2122 مِمَّا أَتَى شَرْعاً بِكَيْفِيَّاتِ 2123 مِمَّا أَتَى شَرْعاً بِكَيْفِيَّاتِ 2124 وَعِنْدُ الأَمْنِ مِنْ أَنْ يَعْتَقِدُ 2125 وَعِنْدَمَا كَانَ أَوْلُوا التَّصَوُّفِ 2126 وَحَرَجُوا فِي سَائِرِ الأُمُورِ 2126 وَحَرَجُوا فِي سَائِرِ الأُمُورِ 2127 وَحُرَجُوا فِي سَائِرِ الأَمْورِ 2127 وَهُمْ أَهُمُّ حَالِهِمْ فِي الشَّانِ الشَّانِ الشَّانِ 2128 وَهُمْ أَهُمُّ حَالِهِمْ فِي الشَّانِ

#### «المسألة التاسعة»

عَلَى لُزُومِ الْفِعْلِ وَاسْتِمْرَادِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأَحْكَامِ بِغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأَحْكَامِ فِي حَتْم تَرْكِهِ عَلَى اللَّوَام فِي حَتْم تَرْكِهِ عَلَى اللَّوَام

2129 - حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ فِي اسْتِقْرَارِهِ 2130 - فَلَا يُسسَوَّى مَعَ الإِنْحِتَامِ 2131 - وَمِثْلُ ذَاكَ الْقَوْلُ فِي الْحَرَام مِنْهُ لِمَعْنَى حُكْمُهُ بِهِ اتَّصَلْ قِيهِ يَنْحَتِمْ قِسْمَيْنِ مَا الْعِقَابُ فِيهِ يَنْحَتِمْ مُخَالِفٌ لَهُ بِهَـذَا الشَّانِ مُخَالِفٌ لَهُ بِهَـذَا الشَّانِ أَنْ لَا يُسَوَّيَا بِحَيْثُ وَقَعَا أَنْ لَا يُسَوَّيَا بِحَيْثُ وَقَعَا مِنْ جِهِةَ الْفِعْلِ عَلَيْهِ آتِ مِنْ عَدَمِ الْبَيَانِ فِي ذَا مُقْتَضَا مِنْ عَدَمِ الْبَيَانِ فِي ذَا مُقْتَضَا مُنْ عَدَمِ الْبَيَانِ فِي الْحُكْمِ مُسْتَقِلًا تُلُفَى هُنَا فِي الْحُكْمِ مُسْتَقِلًا فَي الْحُكْمِ مُسْتَقِلًا ثَالِي الْحُكْمِ مُسْتَقِلًا فَي الْحُكْمُ مُسْتَقِلًا فَي الْحُكْمِ مُسْتَقِلًا فَي الْحُكْمُ مُسْتَقِلًا فَي الْحُكْمِ مُسْتَقِلًا فَي الْحُكْمِ مُسْتَقِلًا فَي الْحُكْمُ مُسْتَقِلًا فَي الْحُدُومُ مُسْتَقِلًا فَي الْحُدُومُ مُسْتَقِلًا فَي الْعُلَا فِي الْحُدُى الْمُ لَعْتَقِلَا فِي الْحُدُومُ الْعَلَيْدِ فَي الْحَدَمِ مُسْتَقِلًا فِي الْمُعْتَصَالِ فَي الْحَدَمُ مُسْتَقِلًا فَي الْعُمْ الْعُنْ فَي الْعُمْ الْفِي الْحَدُمُ مُسْتَقِلًا فَي الْعُمْ الْفِي الْحُدُمُ الْعُنْ فِي الْعُمْ الْعُمْ الْعُنْ الْعُنْ الْعِلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعِلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعِلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْع

2132 و ذَاكَ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ يُسْتَقَلْ 2133 و ذَاكَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ تَسْقَسِمْ 2134 و ذَاكَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ تَسْقَسِمْ 2134 و دُسْيَا عَلَى التَّرْكِ لَهُ وَثَانِ 2135 و مُشِياً عَلَى التَّرْكِ لَهُ وَثَانِ 2135 و وَلْحُكُمُ أَيْضًا فِي الْمُحَرَّمَاتِ 2136 و و كُلُّ مَا يُحْذَرُ فِيمَا قَدْ مَضَا 2137 و و كُلُّ مَا يُحْذَرُ فِيمَا قَدْ مَضَا الْأَدِلَةُ الْمَاضِي مِنَ الأَدِلَةُ الْمَاضِي

#### «المسألة العاشرة»

إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ حَيْثُ يَقَعُ فِيمَا يَلِي التَّكْلِيفَ حُكْمُهُ جَرَا مُوَافِقِ الْفِعْلِ الْبَيَانُ قَدْ وَقَعْ تَقْرِيرِهَا ءَاذَنَ بِالتَّنَافِي تَقْرِيرِهَا ءَاذَنَ بِالتَّنَافِي لِمُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ فِي الشَّرْعِ فَالتَّنْبِيهُ فِيهِ كَافِ إعْمَالُهُ الرُّخْصَةَ فِي حَالِ السَّفَرُ مِنْ نَفْسِهِ الْعَلِيَةِ الْجَنَابِ 2139 ويَلْزَمُ الْبَيَانُ فِيمَا يَرْجِعُ 2140 وِالْفَوْلِ وَالْفِعْلِ كَمَا تَقَرَّرَا 2140 وَالْفِعْلِ كَمَا تَقَرَّرَا الأَسْبَابُ مَعْ 2141 وَلَى يَكُ الْفِعْلُ عَلَى خِلَافِ 2142 وَإِنْ يَكُ الْفِعْلُ عَلَى خِلَافِ 2143 وَمِثْلُهُ حَالُ الْبَيَانِ الْوَاقِعِ 2144 وَذَاكَ مَا دَلِيلُهُ بِخَافِ 2144 وَذَاكَ مَا دَلِيلُهُ بِخَافِ 2145 وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْخَبَرْ 2145 وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْخَبَرْ 2145 وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْخَبَرْ 2146 وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْأَسْبَابِ

#### «المسألة الحادية عشرة»

صِحَّتِهِ وَالْخُلُفُ فِيهِ مُنْتَفِ بِمُقْتَضَى دَلِيلِهِ الْقُرْآنِي عَلَى بَيَانِهِ بِلَا اسْتِرَابَهُ مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعِ لَهُمْ فِيهِ نَظَرْ

2147 مَا بَيَّنَ الرَّسُولُ لا إِشْكَالَ فِي 2148 لِنَّنَهُ الْمَبْعُوثُ لِلْبَيَانِ 2148 لِنَّنَهُ الْمَبْعُوثُ لِلْبَيَانِ 2149 وَمِثْلُهُ مَا أَجْمَعَ الصَّحَابَهُ 2150 وَمِثْلُهُ مَا أَجْمَعَ الصَّحَابَهُ 2150 وَمَلْ يَكُونُ حُجَّةً مَا قَدْ صَدَرْ

2151 ـ لَكِنَّ الِاعْتِمَادَ فِي الْبَيَانِ 2152 ـ عِلْمُهُمْ بِمُقْتَضَى اللِّسَانِ 2153 ـ وَكَوْنُهُمْ مُبَاشِرِي الْوَقَائِعِ 2154 ـ وَكَوْنُهُمْ مُبَاشِرِي الْوَقَائِعِ 2155 ـ فَهُمْ لِنَيْنِ أَقْعَدُ الْبَرِيَّهُ 2155 ـ فَحَيْثُ جَاءَ عَنْهُمْ تَبْيِينُ 2155 ـ وَانْظُرْ لِمَالِكِ فَإِنَّهُ اعْتَبَرْ 2155 ـ وَانْظُرْ لِمَالِكِ فَإِنَّهُ اعْتَبَرْ 2155 ـ هَذَا إِذَا لَمْ يُلْفَ مِنْ خِلَفِ 2157 ـ هَذَا إِذَا لَمْ يُلْفَ مِنْ خِلَفِ 2158 ـ كَذَاكَ مَا يَكُونُ لَا يَفْتَقِرُ 2158 ـ وَهَوَ مَحَلُّ الْخُلْفِ فِي التَّقْلِيدِ 2159 ـ وَهَوَ مَحَلُّ الْخُلْفِ فِي التَّقْلِيدِ

عَلَيْهِمُ يَعْضُدُهُ أَمْرَانِ مِنْ جِهَةِ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِ مِنْ جِهَةِ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِ مُشَاهِدِي الْوَحْيِ بِكُلِّ وَاقِعِ مُشَاهِدِي الْوَحْيِ بِكُلِّ وَاقِعِ بِالْفَهُمِ لِلْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهُ بِالْفَهُمِ لِلْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهُ عُلْمَ فَا الْأَنْ الْحَالِيَّةُ وَالْإِجْتِ فَالاَتِّبَاعُ مُسْتَبِينَ الأَثَرُ وَيِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ تَبْيِينَ الأَثَرُ وَيِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ تَبْيِينَ الأَثرُ وَالإِجْتِ هَادُ عِنْدَهُ يُوافِي وَالإِجْتِ هَادُ عِنْدَهُ يُوافِي لِللَّهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ لَيَا المَّمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ لَيَا التَّقْيِيدِ لَيَا اللَّهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ لَيَا اللَّهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ لَيَا اللَّهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ لِيَا لَيَقْيِيدِ

#### «المسألة الثانية عشرة»

فِي الشَّرْع بِالنَّصُوصِ فِي مَوْاضِعِ عَلَيْهِ تَكُلِيفٌ لِأَمْرِ بَيِّنِ عَلَيْهِ تَكُلِيفٌ لِأَمْرِ بَيِّنِ كَلِيفٌ لِأَمْرِ بَيِّنِ لَكِيفٌ لِأَمْرِ بَيِّنِ لَكِيفٌ لِأَمْرِ بَيِّنِ لَكِيفٌ لِأَمْرِ بَيِّنِ لَكِيفًا فَي وَامْرِنَاعُهُ سَمَا لَيْسَانِ يَتَاجِيرُهُ عَنْ حَاجَةِ الإِنْسَانِ تَتَاجِيرُهُ عَنْ حَاجَةِ الإِنْسَانِ

2160 وَإِنَّ الإِجْمَالُ لَخَيْرُ وَاقِعِ 2160 وَإِنَّ الإِجْمَالُ لَيَنْبَنِي 2161 وَقُمْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا لَا يَنْبَنِي 2162 وَذَاكَ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا 2162 وَذَاكَ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا 2163 وَذَاكَ مَا يَلْزَمُ بِالْجَائِزِ فِي الْبَيَانِ 2163 وَذَاكَ يَالْبَيَانِ

# الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل

أَرْبَعَةٌ بِنِسْبَةِ التَّاصِيلِ فَالرَّأْيُ وَالإِجْمَاعُ بَعْدَهُنَّهُ وَدُهُمَا لِقِسْمِ ذِي السَّمَاعِ وَدُهُمَا لِقِسْمِ ذِي السَّمَاعِ عَلَى الْكِتَابِ مُرْدَفاً بِالسَّنَّةُ

2164 ـ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى التَّفْصِيلِ 2165 ـ أَوَّلُهَا الْكِتَابُ ثُمَّ السُّنَّةُ 2165 ـ وَقَدْ مَضَى فِي الرَّأْي وَالإِجْمَاعِ 2166 ـ وَقَدْ مَضَى فِي الرَّأْي وَالإِجْمَاعِ 2167 ـ فَلْنَقْتَصِرْ لِأَجْلِ ذَا مِنْهُنَّهُ

### الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل: «المسألة الاولى»

وَمَطْلَعُ الْهَدْيِ وَمَجْلَى الرَّحْمَهُ

2168 إِنَّ كِتَابَ اللهِ أُسُّ الْحِكْمَة

وَمَنْهُ أَلْمُنْجِي مِنَ الظَّلَالَةُ وَالْمَلْجَأُ الْمُنْجِي مِنَ الظَّلَالَةُ وَالْمَلْجَةُ الْمُنْجِي مِنَ الظَّلَالَةُ لَا رُومُهُ فِي قَصْدِهِ ذَرِيعَةُ وَجَاعِلاً تَسْرْدَادَهُ هِيجِّيرا فِي الْمَنْ لِسَانِ الْعَرَبِ فِيمَا يُهِمُ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ فِيمَا يُهِمُ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ فِيمَا يُهِمُ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِي فِي فَهْمِهِ فَهْ يَ لَهُ مُبَيِّنَةُ وَلِي فِي فَهْمِهِ فَهْ يَ لَهُ مُبَيِّنَةُ وَلَي يَعْمِ فَي لَهُ مُبَيِّنَةُ وَلَي يَعْمِ اللَّمَانِ الْعَرَبِي يَعْمِ اللَّمَانِ الْعَرَبِي جَارٍ عَلَى نَهْجِ اللِّسَانِ الْعَرَبِي إِعْمَا رَامَهُ وَأَمَّهُ وَالنَّصُ فِي الأَمْرَيْنِ ثَابِتٌ جَلِى وَالنَّصُ فِي الأَمْرَيْنِ ثَابِتٌ جَلِى وَالنَّصُ فِي الأَمْرَيْنِ ثَابِتٌ جَلِى

2169 وعُمْدَةُ الشَّرْعِ وَأَصْلُ الْمِلَّهُ 2170 وَءَايَةُ التَّصْدِيقِ بِالرِّسَالَةُ 2171 فَوَاجِبُ الْمَعْنِيِّ بِالشَّرِيعَةُ 2172 فَوَاجِبُ الْمَعْنِيِّ بِالشَّرِيعَةُ 2172 مُتَّرِخِذاً ءَايَاتِهِ سَمِيراً 2173 مِتَرَّطِ أَنْ يَكُونَ ذَا تَدَرُّبِ 2173 وَلْيَعْضُدِ الْعِلْمَ بِهِ بِالْعَمَلِ 2175 وَلْيَعْضُدِ الْعِلْمَ بِهِ بِالْعَمَلِ 2175 وَلْيَعْضُدِ الْعِلْمَ بِالسَّنَّةِ الْمُبَيَّنَةُ 175 وَلْيَعْضُدِ الْعِلْمَ بِالسَّنَّةِ الْمُبَيَّنَةُ 176 وَلْيَعْضُولُ سَابِقِي الأَئِمَّةُ 177 وَهْوَ وَإِنْ أَعْجَرِجُهُ فِي الأَحْكَامِ 2175 وَذَا مِنَ الإِعْجَازِ وَجُهُ فِي الأَحْكَامِ 2176 وَذَا مِنَ الإِعْجَازِ وَجُهُ مُعْتَلِ

#### «المسألة الثانية»

مُفِيدَة أَكِيدَة التَّحْصِيلِ
وَهْوَ يُرِى الْإِعْجَازَ فِي الْقُرْءَانِ
بِمُقْتَضَى الأَحْوَالِ وَالأَسْبَابِ
أَوْ لِلْحِطَابِ أَوْ إِلَى الْمُخَاطَبِ
أَوْ لِلْحِطَابِ أَوْ إِلَى الْمُخَاطَبِ
فِيهِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ اعْتُوبُ
فِيهِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ اعْتُوبُ
بِمَا إِلَى حَالَاتِهِ يَتَّصِفُ
تَدْخُلُهُ مِنْ أَجْلِهَا مَقَاصُد
وَمَا بِسَاطُ الْحَالِ يَقْتَضِيهِ
وَمَا بِسَاطُ الْحَالِ يَقْتَضِيهِ
عُمْدَتُهُ مُقْتَضَيَاتُ الْحَالِ

2180 ـ مَعْرِفَةُ الأَسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ 2180 ـ فَالْعِلْمُ بِالْبَيَانِ وَالْمَعَانِي 2182 ـ حَاصِلُهُ مَعْرِفَةُ الْخِطَابِ 2182 ـ مِنْ حَيْثُ مَا يَرْجِعُ لِلْمُخَاطِبِ 2183 ـ مِنْ حَيْثُ مَا يَرْجِعُ لِلْمُخَاطِبِ 2184 ـ أَوْ لِلْجَمِيعِ فَلِكُلِّ مَا قُصِدْ 2185 ـ أَوْ لِلْجَمِيعِ فَلِكُلِّ مَا قُصِدْ 2185 ـ إِذِ الْكَلَامُ حُكْمُهُ يَخْتَلِفُ 2186 ـ كَمِثْلِ الْإِسْتِفْهَامِ لَفْظٌ وَاحِدُ 2187 ـ كَالزَّجْرِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّنْبِيهِ 2186 ـ كَالزَّجْرِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّنْبِيهِ 2188 ـ فَالْفَهُمُ لِلْخِطَابِ بِاسْتِقْلَالِ 2188 ـ فَالْفَهُمُ لِلْخِطَابِ بِاسْتِقْلَالِ 2188 ـ وَجَهْلُهَا يُوقِعُ فِي الْإِشْكَالِ

2190 و حَيْثُ لَا سَبَبَ لِللَّنْوِيلِ 2190 و حَيْثُ لَا سَبَبَ لِللَّنْوِيلِ 2191 و يَرْجِعُ لِاتِّبَاعِ عَادَاتِ الْعَرَبْ 2192 و ذَاكَ مِمَّا يُوضِحُ الْمَعَانِي 2192 و ذَاكَ مِمَّا يُوضِحُ الْمَعَانِي 2193 و فَالِّ مَا جَاءَ مِنَ الآيَاتِ 2193 و فَيْرُهُ يَجْرِي كَهَذَا الْمَجْرَا كَهَا الْمَجْرَا

يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى عَلَى التَّفْصِيلِ وَمَالَهَا قَوْلاً وَقَصْداً انْتَسَبْ وَيَرْفَعُ الإِشْكَالَ بِالْبَيَانِ وَمُقْتَضَاهُ مُفْهِمُ الْجِهَاتِ وَمُقْتَضَاهُ مُفْهِمُ الْجِهَاتِ مِشْلُ أَتِمُوا الْحَجَّ رَبَّ الشِّعْرَا

## «المسألة الثالثة»

رُدَّ فَلَا إِشْكَالَ فِي الْبُظْلَانِ وَالأَمْسِرُ فِسِيهِ وَاضِسِحُ الآيساتِ فَهُو صَرِيحٌ وَبِهِ مُعْتَدًّ فَصَحَ فِيما يَقْتَضِي اعْتِبَارُهُ لِكُسلِّ شَسيْءِ وَهْسوَ الْسفُرْفُانُ غَيْرُ صَحِيحِ دُونَ مَا تَنْبِيهِ مُجْمَلَةً جَاءَتْ وَغَيْرَ مُجْمَلَةً عَـلَسى اخْتِللافِها وَالأوْلِياءِ مِنْ أَمْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَوْ أَمْرِ الْخَضِرْ بَعْضٌ لِلِاسْتِدْلَالِ فِيمَا قَصَدَهُ خِطَابٍ أَهْلِ الْكُفْرِ بِالْفُرُوع لِكُونِهِ مُقَرَّراً لَهُ يُنْكُر إِذِ السرَّسُولُ بَاطِلاً لَا يَفْبَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْ كِرَهُ نَتَّبِعُهُ سُكُوتُهُ عُلَيْهِ مِمَّا يُمْكِنُ وَفِي الأَصُولِ حُكْمُ ذَا تَبَيّنا

2195 ـ وَكُلُ مَحْكِلً لَكِي الْفُرْآنِ 2196 وهُو كُونِيرٌ جَاءَ فِي ءَايَاتِ 2197 ـ وَكُلُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّ 2198 - ذَلَّ عَسلَسى صِسحَةِ إِقْرَارُهُ 2199 إِذِ الْسَقُسِرُانُ شَسَأَنُسَهُ الْسَبَسِيانُ 2200 ـ وَذَاكَ يَا أَبِى ذِكْرَ شَيْءٍ فِيهِ 2201 وأَنَّ ذَا الْقِسْمَ كَثِيرُ الأَمْثِلَهُ 2202 ـ كَقِصَصَ الرُّسْلِ وَالأَنْبِياءِ 2203 ـ كُقِصَّةِ الْكُهْفِ وَمَا مَعْهَا ذُكِرْ 2204 و لِلاطّرادِ هَذَا الأصلِ اعْتَمَدَهُ 2205 ـ كَـمِشْلِ مَا اسْتَدَلَّ فِي وُقُوع 2206 بِقُولِهِ لَمْ نَكُ فِي الْمُدُّرِ 2207 ـ كَـذَاكَ لِـلسَّنَّةِ فِـيهِ مَـدُخَـلُ 2208 ـ فَكُلُّ مَا يَرَاهُ أَوْ مَا يَسْمَعُهُ 2209 لَا كِنَّ مَا الْبُطْلَانُ فِيهِ بَيِّنُ 2210 إحالةً مِنْهُ عَلَى مَا بُيِّنَا

# «المسألة الرابعة»

قَارَنَهُ فِي الْغَالِبِ التَّرْهِيبُ كَذَا مَعَ التَّخْوِيفِ حَالَ التَّرْجِئَهُ مَعْ ذِكْرِ أَهْلِ الْبَحِنَةِ الأَبْرَارِ لِمُقْتَضَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ ذَاكَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخِطَابِ إِلَّا الْقَضَايَا اللَّاتِي لِلأَعْيَانِ وَسُورَةُ الضَّحَى لِلْاكَ مُحْرِزَهُ مَعَ فَاصِلِ لِمَقْصِدٍ قَدْ ثُبَتَا فِي جَانِبٍ مُتَّسِعَ الْمَجَالِ قَصْداً إِلَى التَّأْنِيبِ وَالتَّعْنِيفِ وَالسَّطَّلِدُ أَوْ مَسْظَلْنَهِ الإِصْسَرَارِ بِقَصْدِ رَفْع الذَّمِّ وَالتَّشْرِيبِ وَالْيَاسِ أَوْ مَظِنَّةِ التَّقْنِيطِ وَالْعَكْسُ فِي الْأَنْعَامِ حُكْمُهُ ظَهَرْ مَنْ يَجْمَعُ الْخَوْفَ إِلَى الرَّجَاءِ

2211 إِذَا أَتَى فِي السُّورِ التَّرْغِيبُ 2212 ـ إِمَّا مَعَ التَّأْخِيرِ إِمَّا تَبْدِئَهُ 2213 ـ وَمَا أَتَى مِنْ ذِكْرِ أَهْلِ النَّارِ 2214 وَذَاكَ رَاجِعٌ فِي الاعْتِبَارِ 2215 وَانْظُرْ فَفِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 2216 وكاد لا يَخْرُجُ عَنْ ذَا الشَّانِ 2217 ـ كَـقَـوْلِـهِ وَيْـلُ لِسكُـلِّ هُـمَـزَهْ 2218 ـ وَهَا الإِقْتِرَانُ رُبَّمَا أَتَا 2219 وقَدْ يَكُونُ مُقْتَضَى الأَحْوَالِ 2220 ـ فَيَقَعُ الإِطْنَابُ فِي التَّخُويِفِ 2221 عِنْدَ ظُهُورِ حَالِ الإِغْتِرَارِ 2222 ويَعَعُ الإِطْنِابُ فِي التَّرْغِيبِ 2223 عِنْدَ ظُهُورِ حَالَةِ الْقُنُوطِ 2224 ـ كَمِثْل مَا جَاءَ بِهُودٍ وَالرُّمَرُ 2225 ـ وَمِنْ هُنَا يُوصَفُ بِاهْتِدَاءِ

## «المسألة الخامسة»

بِمُقْتَضَى الأَحْكَامِ فِي التَّكْلِيفِ فِي جُـمْلَةِ الأُمُورِ لَا جُرْئِيُّ فِي جُـمْلَةِ الأُمُورِ لَا جُرْئِيُّ مَاخَذُهُ كَـمَا خَيدِ الْكُلِي إلَّا الذِي خَصَّ دَلِيلُ النَّقْلِ 2226-إِنَّ كِتَابَ اللهِ فِي التَّعْرِيفِ 2227-أَكْنَدُهُ مُسَأْخَدُهُ كُسلِّيُّ 2227- أَكْنِثُمَا قَدْ جَاءَ لِلْجُزْئِيِّ 2228 وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ لِلْجُزْئِيِّ 2229 بِالإِعْتِبَارِ أَوْ بِمَعْنَى الأَصْلِ

حَسَبَمَا يَأْتِي بِشَرْحٍ بَيِّنِ حَسَبَمَا قُرِرَ مُقْتَضَاهُ أَثْبَتَ هَذَا الْحُكْمَ بِالدَّلِيلِ مِنْ قَوْلِهِ جَلَّ وَمَا ءَاتَاكُمْ فِينِينَ يَنْتَنِعْ بِسَمَا أَرَاهُ الله لِلهِ لِلقِيبَاسِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَنْتَنِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَنْتَنِعْ عَلَيْهِ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ بِالنَّظُوْ وَهُوَ اقْتِفَاءُ السُّنَةِ الْمُبَيَّنَةُ وَهُوَ اقْتِفَاءُ السُّنَةِ الْمِثْنَةِ الْإِثْنِيانِ وَهُو اقْتِفَاءُ السُّنَةِ الْمِثْنَةِ الْإِثْنِيانِ أَصُولِهِ الْحُمْ مِلِيَّةِ الْإِثْنِيانِ أَنْ تُعُوزِ السُّنَةُ فِيهِ كَالْخَلَفِ أَلْ فَلَا اللَّيْانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْ اللَّيْ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْ اللَّيْ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْ اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُلْقَتَفَا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُعْقَلَقَا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُعْقَلَافًا اللَّيْ الْعَرَبِي يُعْقَلَافًا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُعْقَلَافًا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُعْقَلَافًا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُعْقَلَافًا اللَّيْسَانِ الْعِيْرِي الْعَلَافِي الْعَرَبِي يُعْقَلَافًا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُعْقَلَافًا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُعْتَلَافًا اللَّيْسَانِ الْعَرَبِي يُعْتَقِلَافِي الْعَلَافِي الْعَلَافِي الْعَلَيْسُ الْعِيْسِيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِيْسِ الْعَلَيْسِيْسِ الْعَلَقِيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِيْسِ الْعَلْمُ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِيْسِ الْعُلْمِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعِلْمِ الْعَلَيْسِ الْعَلَيْسِ الْعَلْمِ الْعُلْعِيْسِ الْعَلْمِ الْعُلْعِلَالْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعَلِ

2230 لِنَّا أَتَى بَيَانُهُ بِالسَّنَوِ 2231 مَعْ كَوْنِهِ أَصْلاً لِمَا عَدَاهُ 2232 وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّنْزِيلِ 2233 وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّنْزِيلِ 2233 وَالإِذْنُ أَنْ يَّحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ 2234 وَالإِذْنُ أَنْ يَّحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ 2235 وَالإِذْنُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ 2235 وَالإِذْنُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ 2236 وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ 2236 وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ 2237 وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ 2238 وَبَعْدَ فَا لَا يَسْبَغِي أَنْ يُعْلَى بَيَانِ 2238 وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفُ 2238 وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفُ 2239 وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفُ 2230 وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفُ 2230 وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفُ 2230 وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفُ 2240

### «المسألة السادسة»

لِـكُـلُّ شَـيْء غَـايَـة الْبَيانِ لِلسَّتِحْقَاقِ بِالشَّرْع عَالِـم بِالِاسْتِحْقَاقِ وَمُقْتَضَى التَّجْرِيبِ ذُو اعْتِبَارِ مَا جَاء فِي الْجَمْلِ وَفِي الْفِصَالِ مَا جَاء فِي الْحَمْلِ وَفِي الْفِصَالِ يُقْصَدُ لِاقْتِنَاصِهَا مُفَصَّلَهُ يُقْصَدُ لِاقْتِنَاصِهَا مُفَصَّلَهُ لِأَصْلِهَا وَمَا اقْتَضَى مِنْ شَانِ لِأَصْلِها وَمَا اقْتَضَى مِنْ شَانِ الْمُتُفِي أَوْ الْجِنْسِ اكْتُفِي أَوْ الْجِنْسِ اكْتُفِي أَوْ الْجِنْسِ اكْتُفِي

2242- ثُم عَلَى ذَاكَ فَهِي الْقُرْآنِ 2242- فَعَالِمٌ بِهِ عَلَى الإِطْلَاقِ 2242- فَعَالِمٌ بِهِ عَلَى الإِطْلَاقِ 2243- لِمَا أَتَى فِيهِ وَفِي الآثارِ 2243- وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِ الِاسْتِدُلَالِ 2244- وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِ الإسْتِدُلَالِ 2245- وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِ الْاسْتِدُلَالِ 2245- وَإِنَّ مِنْ أَعْبَارِ ذَاكَ كُلُّ مَسْأَلَهُ 2245- وَإِنَّ بَدَا نَصُّ عَلَى الْعَيْنِ اقْتُفِي 2246- لَا بُدَّ أَنْ يُنْظُرَ فِي الْعَيْنِ اقْتُفِي 2247- فَإِنْ بَدَا نَصُّ عَلَى الْعَيْنِ اقْتُفِي

#### «المسألة السابعة»

2248 وَلِلْقُرْآنِ تَنْتَمِي عُلُومُ لَاكِنَّهَا يُلْفَى لَهَا تَقْسِيمُ

لِفَهْمِهِ كَالنَّحْوِ وَاللَّغَاتِ وَالنَّسْخِ وَالأَسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ وَإِنَّهُ السِّيقَ لِأَنْ يُسِيَّنَا وَسِيلَةً وَمَا لِلذَاكَ قَصْدُ وكالشُجُوم وكالإضطرلاب وَإِنَّهُ لَـغَايَةٌ لِللَّمْنُصِفِ يُؤخَذُ مِنْ جُمْلَتِهِ مُتَمَّا لَا مِنْ تَفَاصِيلَ عَلَيْهِنَّ احْتِوَا عَلَى تُبُوتِ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةُ بِمُقْتَضَى الْجُمْلَةِ لَا التَّفْصِيلِ بِسُورَةٍ لَا عَالَى الِامْتِيَازِ لَيْسَ بِمُحْتَاج لِتَقْرِيرٍ هُنَا وَكُتُبُ الْكَلَامِ فِيهِ تُعْتَبَرُ لِعَادَةِ السلوِ تَعَالَى فِيهِ بِمُ قُتَ ضَاهُ لِأُولِي الأَلْبَابِ وَالْقَصْدِ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيم فِي طَيِّهَا فَوَائِلٌ فَرْعِيَّهُ تُوضِحُ مِمَّا نُصَّ فِيهِ مُجْمَلُهُ مِنْ قَبْل أَخْذِ وَقْعِهِ الشَّدِيدِ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ لِلْمُكَلَّفِ وَعَدَمُ التَّعْجِيلِ لِلْمُسْتَعْجِلِ وَحَالُ الْانْزَالِ لِلنَّاكَ مُشْبِتُ

2249 قِسْمٌ مُعِينٌ فِيهِ كَالأَدَاة 2250 ـ وَكَالْسِقِراءَاتِ وَكَالاً صُولِ 2251 و ذَاكَ لَا نَاظُر فِيهِ هَا هُنَا 2252 ـ أَنَّ مِسنَ الْسَعُسلُسوم مَسا يُسعَسدُّ 2253 ـ كَالطّب وَالْمَنْطِقِ وَالْحِسَابِ 2254 ـ وَشَاهِدُ الْخُصْمَيْنِ شَأْنُ السَّلَفِ 2255 ـ وَقِسْمُهَا الثَّانِي هُوَ الْعِلْمُ بِمَا 2256 مِنْ حَيْثُ مَا هُوَ كَلَامٌ لَا سِوَا 2257 و ذَاكَ مَا فِسِهِ مِنَ السَّلَالَهُ 2258 بكونه مُعْمِزة الرَّسُولِ 2259 إذْ وَقَعَ التَّنْبِيهُ فِي الِاعْجَازِ 2260 ـ وَوَجْهُ أَنْ أَعْهَزَ كُلَّ اللَّسَنَا 2261 وَلَيْسَ فِي ذَا الْقِسْم هَا هُنَا نَظَرْ 2262 ـ وَثَالِثُ يُدْرَى مِنَ التَّنْبِيهِ 2263 بيحسب الإنزالِ وَالْخِطابِ 2264 مِنْ جِهَةِ التَّقْرِيبِ لِلتَّفْهِيم 2265 ـ وَذَا لَـهُ قَـوَاعِـدٌ أَصْلِيّه 2266 وهَا أَنَا أُورِدُ مِنْهَا أَمْثِلَهُ 2267 مِنْ ذَلِكَ الإِنْدَارُ لِلْعَبِيدِ 2268 ـ وَمِنْهُ الإِبْلَاغُ وَالإِسْتِقْصَاءُ 2269 ـ وَالسَّرُكُ لِللْخُدِ بِذُنْبِ أُوَّلِ 2270 ـ كَـذَا الـتَّاأَنِي فِيهِ وَالتَّتَأَبُّتُ

كَمِثْلِ مَا فِي مُوجِبِ الطَّهَارَهُ فِي مَقْطَع الْحَقِّ أَتَى تَصْرِيحَا لله جَالَ وَعَالَا تَصَرُّعَا فِيمَا يُرِيدُ بَعْدَهَا حُصُولَهُ وَغَيْرِهَا دَلِيلُ هَلْدُا الْبَابِ بِلَفْظِ رَبِّ الْمُقْتَضِي لِلْعَطْفِ قُرْبِ الْمُنَادَى عَالِهِ الأَسْرَارِ وَالِالْتِفَاتِ مَا يُوَفِّي الْمَقْصِدَا وَقَصْدُهُ بِالذِّكْرِ قَصْدٌ أَوَّلِي وَعَسرَّفوا بِمَا لَهُ مِنْ حُكم بِالنَّطْقِ وَالْمَفْهُومُ فِي الْخِطَابِ فَهْمُ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ فِيهِ ثُـ لَاثُـةٍ بَـيُّـنَةِ الـتَّقْسِيم وَمَنْ لَهُ تَسَوَجُهُ الْسَعَبِيدِ فِيهُ الْبَرِيَّهُ لِما بِهِ نُسِيحِةُ الأَعْمَالِ الْحِنُّ مَخْلُوقٌ لَهُ كَالإِنْسِ وَهْ وَ لُهَا مُ سُتَ لُرُمٌ وُجُوبًا وَعِنْدَمَا يَعْلَمُهُ الْمُكَلَّفُ وَحَفَّهُ عَلَيْهِ حَقٌّ ظَاهِرُ احْتَاجَ لِلْعِلْم بِهَذَا الْمَقْصِدِ طَالِبَةٌ نَتَائِبَ الْاعْمَالِ

2271 والْقَصْدُ لِلتَّحْسِينِ لِلْعِبَارَةُ 2272 وغَيْرهُ وَمَا اقْتَضَى وُضُوحًا 2273 ـ وَمِنْهُ كَيْفِيَّةُ الأَخْذِ فِي الدُّعَا 2274 وَالْقَصْدُ لِلتَّقْدِيم لِلْوَسِيلَة 2275 ـ وَمُ قُتَضَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 2276 ـ وَالْقَصْدُ لِلنِّدَاءِ دُونَ حَرْفِ 2277 ـ لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنْ اسْتِشْعَارِ 2278 ـ وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْلُ فِي شَأْنِ النِّدَا 2279 ـ وَقِسْمُهَا الْأَوَّلُ قِسْمُ الْعَمَلِ 2280 ـ وَهُوَ الذِي بَيَّنَ أَهُلُ الْعِلْم 2281 ـ أَخْذاً مِنَ النَّصُوصِ فِي الْكِتَابِ 2282 ـ بِسمَا يُسؤدِّيهِ وَيَسقْتَضِيهِ 2283 ـ وَذَاكَ مُ حُتَ وِ عَلَى عُلُوم 2284 أَحَدُهَا مَعْرِفَةُ الْمَعْبُودِ 2285 ـ ثَانِ لَهُ مَعْرِفَةُ الْكَيْفِيَّةُ 2286- ثَالِثُهَا مَعْرِفَةُ الْمَعْالِ 2287 ـ وَكُلُهَا تَدْخُل تَحْتَ جِنْس 2288 ـ أَعْنِي بِهِ التَّعَبُّدَ الْمَطْلُوبَا 2289 مِنْ حَيْثُ لَا يَعْبُدُ مَنْ لَا يَعْرِفُ 2290 ـ وَأَنَّهُ السَّاهِ فِي لَهُ وَالآمِ رُ 2291 مَرْجِعُهُ لِجِهَةِ التَّعَبُّدِ 2292 - ثُنَّمُ النُّفُوسُ ذَاتُ طَبْع حَالِ

لِأَنْ يَنْ صَّ حَالَةً الْمَعْاب وَالْعِلْمَ بِالْافْعَالِ وَالصِّفَاتِ أَمْرُ النُّبُوَّاتِ التِي لَهَا رُكِنْ بَيْنَ الْمُكَلَّفِينَ وَالْمَعْبُودِ عِلْمِياً أَوْلِلْفِعْلِ بِالتَّعْيِينِ لِمُبْطِل مُكَمِّل لِلشَّانِ لِكُلِّ مَا يَرْجِعُ للِتَّكْلِيفِ وشامِلٌ جِنْسَ الْمُعَامَلُاتِ مِنَ الْكِفَايَاتِ عَلَى التَّفْصِيلِ وَعَكْسِهِ وَمُحْكَم التَّصْرِيفِ مَسوَاطِناً ثُلاثَاةً تُعَاتِبُرُ تُنانِ لَنهُ الْمُسرَّضُ وَمَنا يَنحُويهِ فِي جَنَّةِ الْفِرْدُوسِ أَوْ فِي النَّارِ تَكْمِيلُهُ وَمُقْتَضَى التَّرْهِيبِ وَمُنْتَهَاهُمْ وَالْمُكَذِّبِينَا فَانْحَصَرَتْ عُلُومُهُ فِي اثْنَيْ عَشَرْ لِسِتَّةٍ تَا تُسِي عَلَى الإِجْمَالِ وَمِثْلُهَا تَوابِعٌ مُتِمَّهُ إِلَيْهِ وَالْمَئَالُ حَيْثُ يَنْتَهِى وَرَدُّ كُلِّ بَاطِلِ وَفَاسِدِ لِلسَّفَرِ الْمُفْضِي إِلَى الْمَعَادِ

2293 فكان ذَا مُسْتَدْعِى الْخِطَابِ 2294 فَ أَوَّلُ يَسْمَلُ عِلْمَ اللَّاتِ 2295 ـ وَمَا لَهُ تَعَلَّقُ بِذَيْنِ مِنْ 2296 في في وسَائِظُ لَدَى الْوُجُودِ 2297 ـ وَكُلُ أَصْلِ ثَابِتٍ لِللَّهِ لِللَّهِ مِلكَّينِ 2298 ـ وَذَا بِهِ إِقَامَهُ الْبُرْهَانِ 2299 ـ وَالثَّانِ مَا يَشْمَلُ فِي التَّعْرِيفِ 2300 مِنَ الْعِبَادِيَاتِ وَالْعَادَاتِ 2301 ـ وَكُلُ مَا يُتْبَعُ لِلتَّكْمِيلِ 2302 ـ وَأَصْلُهُ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ 2303 ـ وَالثَّالِثُ الشَّامِلُ فِيهِ النَّظُرُ 2304 ـ أَحَدُهَا الْمَوْتُ وَمَا يَلِيهِ 2305 ـ وَثَالِتُ مَنْزِلُ الإِسْتِقْرَارِ 2306 ـ وَإِنَّ هَذَا الْجِنْسَ فِي التَّرْغِيبِ 2307 ـ وَمِنْهُ الإِخْبَارُ عَنِ النَّاجِينَا 2308 ـ فَذَاكَ مَا مِنَ الْقُرْآنِ قَدْ ظَهَرْ 2309 لَاكِتَّهَا قَدْ رَدَّهَا الْغَزَالِي 2310- ثَـكَ ثُـتُ سُـوَابِسِقٌ مُـهِمَّهُ 2311 مَعْرِفَةُ الْمَعْبُودِ وَالسَّوَجُهِ 2312 ـ وَقِصَصُ الْمُجِيبِ وَالْمُعَانِدِ 2313 ـ وَعِـلْمُ كَيْفِيَّةِ أَخْدِ الرَّادِ

# «المسألة الثامنة»

أَنْ لِللَّهُ مِنْ الْإِبَاطِلُ وَظَاهِرُ وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيهِ قَدْ صَدَرْ فَهُمُ مُرادِ اللهِ بِالْخِطابِ دُونَ تَعَقَّلِ لِهَا قَدْ قَصَدَهُ ءَايساتِ بِسِسِّةِ الْفُسرُقِ حَسرِ الظّاهِرُ الْمُفْهِمُ مَا اقْتَضَاهُ يُوتِيهِ مَنْ يَخْتَصُّهُ فِي الْخَلْقِ مَا مُرَّ فَهُ وَ لَا نِسزاعَ فِسِهِ طُولِبَ بِالدَّلِيلِ فِي دَعْسَوَاهُ بَلْ مَا عَلَى الْقَطْع لَهُ تَنَوُّلُ مُسصَحِّح لِسَابِقِ السَّفْسِيرِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ مِن النَّعْي الْخَفِي عُمَرُ لِاسْتِشْعَارِهِ بِالْحَالِ

2314 وَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ عَنْهُ صَادِرُ 2315 مُسْتَنِداً فِيهِ لِمُرْسَلِ الْخُبْر 2316 فَ مِنْهُ أَنَّ بَاطِن الْكِتَاب 2317 والظّاهِرُ التّاكرَةُ الْمُجَرَّدَهُ 2318 ومَا أَتَى مِنْ طَلَبِ التَّدَبُرِ 2319 وقَالَ بَعْضُ النَّاسِ مَا مَعْنَاهُ 2320 ـ وَالْبَاطِنُ الْمَعْنِيُّ سِرُّ الْحَقِّ 2321 ـ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِ مُدَّعِيهِ 2322 ـ وَإِنْ يَكُنُ مَنْ صَفْرِ لَهُ سِواهُ 2323 ـ وَلَيْسَ يَكُفِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلُ 2324 وكسم مِشَالٍ ثَابِت السَّقْرِيرِ 2325 ـ مِنْ ذَاكَ مَا فِي سُورَةِ النَّصْرِ وَفِي 2326 ـ لِسَذَا بَسَكَسَى لِآيَةِ الإِكْسَمَالِ 2327 وَالذُّمُّ لِلكُفَّارِ فِي مَوَاطِنِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الأَمْرِ الْبَاطِنِ

#### «فصل»

بِمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ الْمُقَرَّرِ مِنْ مَقْصِدٍ مَلْحَظُهُ بَيَانِي فِي مَوْضِعِيهِمَا لأَمْرِ فَارِقِ عَلَى الْخُصُوصُ أَوْ عَلَى التَّعْمِيم وَالرَّفْعُ فِي قَالَ سَلَامٌ بَعْدَهُ

2328 ـ وَدَاخِلُ فِي الظَّاهِرِ الْمُفَسَّرِ 2329 - جَسِيعُ مَا يَرْجِعُ لِللَّسَانِ 2330 ـ كَفَهُم مَعْنَى ضَيِّقِ وَضَائِقْ 2331 ومُقْتُضَى النِّدَاءِ لِلتَّفْهِيم 2332 ـ وَالنَّصْبُ فِي قَالُوا سَلَاماً وَحُدَهْ تَذَكَّرُوا وَمُبْصِرُونَ قَصَدَا لَفَصْلِ بِحَيْثُ مَا جَاءَ وَقَصْدَ الْفَصْلِ بِحَيْثُ مَا جَاءَ وَقَصْدَ الْفَصْلِ بَعْد مِنَ الْجَوَابِ يَأْتِي بِهِمَا الْمُسْتَفَادَاتِ مِنَ الْبَيَانِ الْمُسْتَفَادَاتِ مِنَ الْبَيَانِ إِعْجَازُهُ إِلَى الْفَصَاحَةِ انْتَمَا وَمَا عَلَى الْعِبَادِ لِلْمَعْنَى حَفِي وَمِا عَلَى الْعِبَادِ لِلْمَعْنَى حَفِي وَبِالذِي يُقْرِضُ فِي الْمَعْنَى حَفِي مَنْ ذَا الذِي يُقْرِضُ فِي الْمَعْنَى حَفِي فِي الْمَعْنَى حَفِي فِي الْمَعْنَى حَفِي فِي الْقَصْدِ لِلتَّشْبِيهِ فِي الْقَصْدِ لِلتَّشْبِيهِ فِي الْقَصْدِ لِلتَّشْبِيهِ

2333 وَمَا بِسَوْقِ الْاسْمِ وَالْفِعْلِ لَدَا وَمِنْ مَا يُفِيدُ قَصْدَ الْوَصْلِ 2334 وَمَا يُفِيدُ قَصْدَ الْوَصْلِ 2335 وَالْفَرْقُ مَا بَيْنَ إِذَا وَإِنْ وَمَا 2336 وَغَيْر هِنْ مَا يَيْنَ الْمَعَانِي 2336 وَغَيْر هِنْ هُنَا يَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَا 2338 وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى التَّوْحِيدِ 2338 وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى التَّوْحِيدِ 2339 وَمِثْلُ مَفْهُومِ أَبِي الدَّحْدَاحِ فِي 2340 وَمِثْلُ مَفْهُومِ أَبِي الدَّحْدَاحِ فِي 2340 وَمِثْلُ مَفْهُومٍ أَبِي الدَّحْدَاحِ فِي 2340

### «المسألة التاسعة»

ظَاهْرهُ غَيْرُ خَفِي السَّبَدِ عَلَى لِسَانِ الْعُرْبِ بِاعْتِبَادِ عَلَى لِسَانِ الْعُرْبِ بِاعْتِبَادِ لِلذَاكَ مُبْطِلٌ وَغَيْرُ مُنْبَعِ كَمَنْ نِكَاحُ التِّسْعِ مِنْ مَذْهَبِهِ 2342 و كَوْنُ مَفْهُومِ اللِّسَانِ الْعَرَبِي 2344 فَيْرُ جَارِ 2344 فَيْرُ جَارِ 2344 فَيْرُ جَارِ 2344 فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِهِ وَ الْمُدَّعِي 2344 فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِهِ وَ الْمُدَّعِي 2345 سَواءً اسْتُفِيدَ مِنْهُ أَوْبِهِ

#### «فصل»

بَاطِنُهُ بَادٍ إِلَى الأَلْبَابِ صِحَّنُهُ بِمُقْتَضَى اللَّلسَانِ مُحَنَّهُ بِمُقْتَضَى اللِّسَانِ دُونَ مُعَارِضٍ لَهُ فِي الظَّاهِرِ 2346 ـ وَكَوْنُ مَا يُرَادُ فِي الْخِطَابِ 2346 ـ وَكَوْنُ مَا يُرَادُ فِي الْخِطَانِ 2347 ـ بِمَا مَضَى لَكِنْ لَهُ شَرْطَانِ 2348 ـ وَشَاهِدٌ مِنْ نَصِّ أَوْ مِنْ ظَاهِرٍ 2348

#### «تڪميل»

مِنْ ذَاكَ تَفْسِيرُ فَوَاتِحِ السُّورْ إِنْ كَانَتِ الأَصْلُ لِوَضْعِ الْكلِمِ إِنْ كَانَتِ الأَصْلُ لِوَضْعِ الْكلِمِ 2349 ـ بَعْضُ التَّفَاسِيرِ بِإِشْكَالٍ صَدَرْ 2350 ـ قِيلَ أُشِيرَ لِحُرُوفِ الْمُعْجَمِ جَاءَ لِتَنْبِيهِ بِهِ عَلَى مُدَدُ مُحْتَمِلٌ لِلْبَحْثِ فِيهِ وَالنَّظَرِ مُحْتَمِلٌ لِلْبَحْثِ فِيهِ وَالنَّظَرِ الْإِسْمَاءِ بِهَا تَعْرِيفُ آتٍ لِأَسْمَاءٍ بِهَا تَعْرِيفُ لِبُعْدِهِ عَنْ حَالِ الاسْتِعْمَالِ لِبُعْدِهِ عَنْ حَالِ الاسْتِعْمَالِ لللهِ عِلْمُهَا وَذَا الْمُخْتَارُ للهِ عِلْمُهَا وَذَا الْمُخْتَارُ إِلا اللهِ عِلْمُهَا وَذَا الْمُخْتَارُ إِلا اللهِ عِلْمُهَا فِيما وَذَا الْمُخْتَارُ آتٍ إِلَّا لَا يَلِيلُ إِللهِ عِلْمُهَا فِيهما وَأَوْهُ الْحَدَّا وَقُومُ الْحَدَّا فِيهما فِيهما وَالتَّصْرِيفِ قَومٌ إِلها فِيهما فِيهما وَالتَّصْرِيفِ مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ وَالتَّصْرِيفِ مَن الْمُنَاسَبَاتِ وَالتَّصْرِيفِ خَارِجَةُ الْقَصْدِ عَنِ السَّبِيلِ خَارِجَةُ الْقَصْدِ عَنِ السَّبِيلِ

2351 وقِيل بَلْ إِشَارَةٌ إِلَى عَدْد 2352 وَذَا وَإِنْ مَعْنَاهُ جَاءَ فِي السِّيرِ 2352 وَقِيلَ فِي السِّيرِ 2353 وقِيلَ فِيهَا إِنَّهَا حُرُوفُ 2354 وَقِيلَ فِيهَا إِنَّهَا الْأَقْوَالِ 2355 وَإِنَّهُ لأَغْهَا إِنَّهَا أَسْرَارُ 2355 وَقِيلَ فِيهَا إِنَّهَا أَسْرَارُ 2355 وَقِيلَ فِيها فِي الْمُتَشَابِهَاتِ 2356 وَمَعَ الِاشْكَالِ فَقْد تَعَدَّا 2357 وَمَعَ الِاشْكَالِ فَقْد تَعَدَّا 2358 وَمَعَ الْاشْكَالِ فَالْمُسَلِّ لِلْحُرُوفِ 2358 وَمَعِ الْمُسَلِّ مَا يُنْسَبُ لِلْحُرُوفِ 2358 وَمَعِ الْمُسَلِّ مَا يُنْسَبُ لِلْحُرُوفِ 2358 وَعَدِيكُ مَا يُنْسَبُ لِلْحُرُوفِ 2358 وَعَدِيكُ مَا يُنْسَبُ لِلْحُروفِ إِلَا شَعْدَا وَعَيْلِ فَالْمُسَلِّ اللَّهُ وَعْدَى إِلَا قَالَ اللَّهُ وَعْدَى إِلَا مَا يُنْسَبُ لِلْمُ وَلِيلِ

#### «فصل»

تُرْوَى وَمِنْ نَافٍ لَهَا وَمُنْبِتِ يَرْفَعُ عَنْهَا وَاقِع الإِشْكَالِ يَرْفَعُ عَنْهَا وَاقِع الإِشْكَالِ 2360 ـ وَغَيْرُهَا مِنَ التَّفَاسِيرِ التِي 2360 ـ وَغَيْرُهَا مِنَ التَّفَاسِيرِ التِي 2361 ـ كَا بُدَّ مِنْ أَصْلٍ هُنَا يُوالِي 2361 ـ لَا بُدَّ مِنْ أَصْلٍ هُنَا يُوالِي

# «المسألة العاشرة»

عَلَى الْقُلُوبِ ذَاتُ حَالٍ وَاحِدَهُ شُرُوطِهَا كَانَ لَهَا حَالَانِ مِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ فِيه جَارِ فِي فَهْمِ بَاطِنِ الْقُرْآنِ فِيه جَارِ فِي فَهْمِ بَاطِنِ الْقُرْآنِ لَا نَظَرْ فِي فَهْمِ بَاطِنِ الْقُرْآنِ لَا نَظَرْ مِنْ جِهَةِ الْمَوْجُودِ فِي اعْتِبَارِهِ فِي اعْتِبَارِهِ فِي الْاعْتِبَارِهِ فِي الْاعْتِبَارِهِ فِي الْاعْتِبَارِ الْوَارِدِ الْوُجُودِي فِي الْاعْتِبَارِ الْوَارِدِ الْوُجُودِي وَالأَخْذُ مُطْلَقًا بِهِ مُمْتَنِعُ وَالأَخْذُ مُطْلَقًا بِهِ مُمْتَنِعُ وَالأَخْذُ مُطْلَقًا بِهِ مُمْتَنِعُ وَالأَخْذُ مُطْلَقًا بِهِ مُمْتَنِعُ عَلَى خِلَافِ شَرْطِهِ الْمُقَرَّدِ الْمُقَرَّدِ عَلَى خِلَافِ شَرْطِهِ الْمُقَرِّ

2362 وَمَا اعْتِبَارَاتُ الْقُرْآنِ الْوَارِدَهُ 2363 وَزَانِ 2363 عَلَى وِزَانِ 2364 عَلَى وِزَانِ 2364 عَلَى وَأَصْلُ الْالْنُفِجَارِ 2365 عَلَى وَأَصْلُ الْالْنُفِجَارِ 2365 وَيَتْبَعُ الْوُجُودُ فَهُو مُعْتَبَرْ 2366 وَيَتْبَعُ الْوُجُودُ فَهُو مُعْتَبِرِ 2367 وَيَتْبَعُ الْقُرْآنُ لِلْمَوْجُودِ 2367 وَيَتْبَعُ الْقُرْآنُ لِلْمَوْجُودِ 2367 وَيَتْبَعُ الْقُرْآنُ لِلْمَوْجُودِ 2368 فَذَا بِهِ الْوَقْفُ السَّبِيلُ الْمَهْيَعُ 2368 فَإِنْ أَتَى التَّفْسِيرُ عَنْ مُعْتَبِرِ 2369 فَإِنْ أَتَى التَّفْسِيرُ عَنْ مُعْتَبِرِ

فَهُ وَ مُنَزَّلُ عَلَى الْوُجُودِي

2370 وَلَمْ يَكُنْ يَجْرِي عَلَى الْمَعْهُودِ

#### «فصل»

لِكُوْنِهَا لِلْحَالَتَيْنِ تَقْبَلُ

2371 وَفِيهِ لِلسَّنَّةِ أَيْضًا مَدْخَلُ

# «المسألة الحادية عشرة»

فَهُماً عَلَى الْمَكِّي كَالْمُبَيِّنِ بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ فِي التَّنْزِيلِ بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ فِي التَّنْزِيلِ تَكْمِيلٌ أَوْ تَفْصِيلٌ أَوْ تَفْسِيرُ لِسُورَةِ الأَنْعَامِ كَالْمُفَسِّرَهُ لِسُورَةِ الأَنْعَامِ كَالْمُفَسِّرَهُ 2372 وَرَعْيُ ذَا وَ ذَا عَلَى التَّفْصِيلِ 2375 وَرَعْيُ ذَا وَ ذَا عَلَى التَّفْصِيلِ 2374 وَرَعْيُ ذَا وَ ذَا عَلَى التَّفْصِيلِ 2374 وَدُعَالِبٌ فِيمَا لَهُ التَّاْخِيرُ 2374 وَيُعَالِبُ فِيمَا لَهُ التَّاْخِيرُ 2375 وَلَا تَرَى أَكْنُورَ ءَايِ الْبَقَرِهُ 2375 وَلَا تَرَى أَكْنُورَ ءَايِ الْبَقَرِهُ

#### «فصل»

مِنْ مُقْتَضَى التَّرْتِيبِ كَالْكِتَابِ

2376 ـ كَـذَلِكَ السُّنَّةُ فِي ذَا الْبَابِ

# «المسألة الثانية عشرة»

وَمُنْ فُرِطٌ قَدْ ذُمَّ كَالْمُنْ فَرِطُ الْمُفَرِطُ الْمُفَتَدَى بِحَالِهِمْ فِي الْخَلَفِ الْمُقْتَدَى بِحَالِهِمْ فِي الْخَلَفِ فِي الْخَلَفِ فِي الْخَلَفِ فِي جَهَةِ اللَّفْظِ بِحَيْثُ يَسْبِقُ لَكَمَّا تَرَامَى لِمَدى مُسْتَبْعَدِ لَكَمَّا تَرَامَى لِمَدى مُسْتَبْعَدِ عَنْ اللَّسَانِ الْعَرَبِيِّ نَظَرَا عَنْ اللَّسَانِ الْعَرَبِيِّ نَظَرَا

2377 وَ أَعْدَلُ التَّفْسِيرِ ذُو التَّوَسُطِ 2378 وَ ذَاكَ كَانَ فِيهِ شَأْنَ السَّلَفِ 2378 وَ ذَاكَ كَانَ فِيهِ شَأْنَ السَّلَفِ 2379 وَ الْمُفْرِطُ الذِي لَهُ تَعَمَّتُ 2380 وَ الْمُفْرِطُ الذِي لَهُ تَعَمَّتُ 2380 وَ الْمُفَرِطُ الذِي قَدْ قَصَرَا 2381 وَ الْمُفَرِطُ الذِي قَدْ قَصَرَا

### «المسألة الثالثة عشرة»

حَاصِلُهَا فِي الْفَهْمِ لِلْمَقْصُودِ بِمُقْتَضَى الْحَالِ عَلَى الإِطْلَاقِ بِمُقْتَضَى الْحَالِ عَلَى الإِطْلَاقِ بِالَّولِ وَالْبَدْءِ بِالسَّمَام 2382 ـ وَحَالَةُ التَّوَسُّطِ الْمَحْمُودِ 2383 ـ وَنْ حَيْثُ الِاعْتِبَارُ لِلْمَسَاقِ 2383 ـ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِبَارُ لِلْمَسَاقِ 2384 ـ مَعَ الْتِفَاتِ ءَاخِرِ الْكَلَمِ

حَيْثُ يُرَى الظَّاهِرُ مَقْصُودَ النَّظُرْ صِيرَ إِلَى تَفَهُّم الْمَعَانِي مِمّا بِهِ النّاظِرُ فِيهِ يَهْتَدِي فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ لِلْمُعْتَبِرِ أنْسزِلَ فِسي قَسضِيَّةٍ مُستَسمًا وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ جَلِي فِيهِ قَضَايَا جُمْلَةٌ تَعَدَّدَتْ مِنْ جِهَةِ السَّعَدُّدِ الدِّي ذُكِرْ وَالْفِقْهُ إِذْ ذَاكَ الْتِمَاسُهُ ظَهَرْ وَمِثْلُهُ الْأَوَّلُ فِي ذَا السَّانِ وَحْياً وَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْبَشَرْ َ إِذْ كَانَ بِالْوَحْسِي كَذَاكَ أَصْلُهُ عَلَى مَدَى الإِعْجَازِ ذَلِكَ اشْتَمَلْ إِلَّا مَعَ اسْتِيفَائِهَا بِالنَّظرِ فِي قِصَّةٍ إِلَّا مَعَ النَّهَايَهُ مِنِ اعْتِبَارِ الْبَدْءِ وَالْبِختَام

2385 لَكِنْ عَلَى بَعْضِ لَهُ قَدْ يُقْتَصَرْ 2386 ـ ثُـمَّ إِذَا مَا صَحَّ فِي اللَّسَانِ 2387 ـ وَسَبَبُ التَّنْزِيلِ فِي ذَا الْمَقْصِدِ 2388 ـ ثُمَّ الْكَلَامُ الْمُقْتَضِي لِلنَّظرِ 2389 مُ تَسَجِدٌ بِكُلِّ وَجْهِ وَهُ وَمُا 2390 ـ كَأَكْثَرِ السُّورِ فِي الْمُفَطَّلِ 2391 أَوْ مُستَعَلِدٌ وَ ذَاكَ مَا أَتَكَ 2392 وذا عَلَى وَجْهَيْنِ شَأْنُهُ اعْتُبِرْ 2393 ـ فَكُلُّ قِصَّةٍ تُكَصَّ بِنَظُر 2394 عَلَى سَبِيلٍ وَاضِحِ الْبَيَانِ 2395 - أَوْ جِهَةُ النَّظْمِ الْمُقَرِّ فِي السُّورُ 2396 وقِسْمُهُ الأوّلُ فِيهِ مِثْلُهُ 2397 - وَلَا الْتِمَاسَ فِيهِمَا لِلْفِقْهِ بَلْ 2398 إذاً فَلَا يَحْصُلُ مَعْنَى السُّورِ 2399 ـ كَذَاكَ لَا يَحْصُلُ مَعْنَى آيَهُ 2400 فَصَحَ أَنْ لَا بُدَّ فِي الْكَاكِم

«فصل»

بِنِسْبَةِ الْبِطَابِ لِلتَّعَبُّدِ

2401 وَكُلُ مَا مَرَّ مِلْ السَّعَدُدِ

# «المسألة الرابعة عشرة»

وَالْمُقْتَضِي لَهُ جَلِيٌّ حُكْمُهُ وَالْمُقْتَضِي لَهُ جَلِيٌّ حُكْمُهُ وَالْمُقْتَضِي لَهُ جَلِيٌّ حُكْمُهُ

2402 - الرَّأْيُ فِي الْقُرْآنِ جَاءَ ذَمُّهُ 2402 - الرَّأْيُ فِي الْقُرْآنِ جَاءَ ذَمُّهُ 2403 - وَالْقَوْلُ أَنَّ الرَّأْيَ فِي الْقُرْآنِ

2404 ـ ضَرْبُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُهُ اجْتَبِي 2405 ـ وَمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ 2406 ـ وَمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ 2406 ـ وَالأَمْرُ فِيهِ وَاضِحُ السَّبِيلِ 2406 ـ وَالْأَمْرُ فِيهِ وَاضِحُ السَّبِيلِ 2407 ـ وَغَيْرُ ذَا يُعَدُّ فِي الْمَذْمُومِ 2407 ـ وَغَيْرُ ذَا يُعَدُّ فِي الْمَذْمُومِ

وَهُ وَ الْمُوَافِقِ اللِّسَانِ الْعَرَبي فَقَصْدُ ذَا مُفْضٍ إِلَى الصَّوَابِ وَعَيْدُ مُ مُصْحَتَاجٍ إِلَى كلِيلِ وَعَيْدُ مُحَتَاجٍ إِلَى كلِيلِ وَهُ وَمُرَادُ مُقْتَضَى الْعُمُومِ وَهُ وَمُرَادُ مُقْتَضَى الْعُمُومِ

#### «فصل»

2408 ويُستَفَادُ مِنْ هُنَا أُمُورُ 2409 مِنْهَا التَّحَفُّظُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَا 2409 مِنْهَا التَّحَفُّظُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَا 2400 وَأَنَّ مَنْ يَتْرُكُ فِيهِ نَظَرَهُ 2410 وَأَنَّ مَنْ يَتْرُكُ فِيهِ لِلَّا إِنْ دَعَتْ 2411 وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ لِللَّهُ مِنْ أَنْ يَسْتَلَهُ 2412 وَلْيَحْشَ فِيهِ اللهَ مِنْ أَنْ يَسْتَلَهُ 2413 وَلْيَحْشَ فِيهِ اللهَ مِنْ أَنْ يَسْتَلَهُ 2413 وَلْيَحْشَ فِيهِ اللهَ مِنْ أَنْ يَسْتَلَهُ 2414 وَيُ مِنْ لَهُ فِي الِاحْتِمَالَاتِ سَعَهُ

أَكِيدَةُ يَاتِي لَهَا تَهْرِيرُ غَيْرِ بَيَانِ وَاتِّبَاعِ مَا انْجَلَا بِرَأْيِهِ مُعْتَمِداً مَنْ فَسَرهُ بِرَأْيِهِ مُعْتَمِداً مَنْ فَسَرهُ ضَرُورَةٌ لَهُ فَحُكُمهُ ثَبَتُ بُعْدٌ عَنِ التَّقْصِيدِ فِي الْمُفَسَّرِ فَلَا يُصِيبُ حُجَّةً فِي الْمُشَالَةُ وَهُوَ سَبِيلُ مَنْ مَضَى الْمُتَبَعَةُ

# «الدليل الثاني: السنّة» وفيه مسائل: «المسألة الأولى»

أوَّلُهَا عَلَى الْحَدِيثِ الآتِي بِهِ الْكِتَابُ أَوْ سِوَى مُبَيَّنِ إِلْهِ الْكِتَابُ أَوْ سِوَى مُبَيَّنِ إِلْهَ لَاقُهُ مُقَابِ للَّ لِلْبِدْعَةِ إِلْهَ لَا لَٰكِ لَا لَٰكِهَ مُقَابِ للَّالِيلَا لِلْبِدْعَةِ مَا فَي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ كَالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ كَالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ كَالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ لِللَّاكَدِ وَاخِبِ عُ بِالْمُصْرِ وَاخِبِ لِللَّالِيلِ وَاخِبِ لِللَّا اللَّهُ الْمُصْحَفِ لِللَّا اللَّهُ الْحَلَى الْحَدَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَعُ اللَّهُ الْحَلَيْ الْمُعْمِ اللَّهُ الْحَدْمُ اللَّهُ الْحَدْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْمُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِيْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ ال

2415 وتُطلَقُ السُّنَّةُ إِطْلَاقَاتِ 2416 عَنِ الرَّسُولِ كَانَ مِنْ مُبَيَّنِ 2416 عَنِ الرَّسُولِ كَانَ مِنْ مُبَيَّنِ 2417 وتَارَةً يَكُونُ لَفْظُ السُّنَّةِ 2418 وتَارَةً يُطلَلَقُ وَالْمُرَادُ 2418 وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ فِيهِ فَاقْتُفِي 2419 وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ فِيهِ فَاقْتُفِي 2420 وَأَصْلُ الِاسْتِحْسَانِ وَالْمَصَالِحِ 2420 وَالْخُلَفَاءُ مِنْ هُدَاةِ الأُمَّةِ 2421 وَالْخُلَفَاءُ مِنْ هُدَاةِ الأُمَّةِ

بِأَمْرِهِ مَحْصُورَةٌ فِي أَرْبَعَهُ وَمَا عَنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ اسْتَقَرَّ وَمَا عَنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ اسْتَقَرَّ

2422 - فَ صَحَحَ أَنَّ السَّنَّةَ الْمُتَّبَعَهُ 2422 - فَ صَحَحَ أَنَّ السَّنَّةَ الْمُتَّبَعَهُ 2423 - فِي قَوْلِهِ وَفِعْ لِهِ وَمَا أَقَرَ

# «المسألة الثانية»

وَالِاعْتِبَارِ رُتْبَةَ التَّاتُّ الْخُورِ مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ فِيهِ وَالأَثُرُ وَمَا أُبِينَ سَابِقٌ مَا بَيَّنَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَنْقُولِ لِللَّائِمَةِ 2424 ـ وَأَنَّ لِلسَّنَةِ عِنْدَ النَّظُرِ 2425 ـ عَنِ الْكِتَابِ بِالدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ 2425 ـ عَنِ الْكِتَابِ بِالدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ 2426 ـ وَمَع ذَا فَه هِ يَ لَهُ مُبيئَهُ مُبيئَهُ 2426 ـ وَمَع ذَا فَه عِيَ لَهُ مُبيئَةِ 2427 ـ وَذَا الْمُرَادُ بِقَضَاءِ السَّنَّةِ 2427 ـ وَذَا الْمُرَادُ بِقَضَاءِ السَّنَةِ

# «المسألة الثالثة»

إِلَى الْكِتَابِ بَيِّنٌ رُجْعَاهَا وَالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ لِلْمَعَانِي لَا يَنْتَمِي وَاضِحُهَا لِيقِلَهُ لَا يَنْتَمِي وَاضِحُهَا لِيقِلَهُ وَهْ وَلِيمَا يُبْدِيهِ ذُو شُمُولِ 2428 وبَعْدُ فَالسَّنَّةُ فِي مَعْنَاهَا 2429 وبَعْدُ النَّهَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ 2429 وَمَا لَهَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ 2430 وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ مَعْ أَدِلَهُ 2430 وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ مَعْ أَدِلَهُ 2431 وَهُي بَيَانُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ 2431 وَهُي بَيَانُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ

# «المسألة الرابعة»

مَسَّاخِ ذُ عَتِيدَةُ السَّوَابِ فِي صِحَّةِ السُّنَّةِ فِي الْمَعَانِي فِي صِحَّةِ السُّنَّةِ فِي الْمَعَانِي فَهُو عَلَى مَا تَقْتَضِي دَلِيلُ فَهُو عَلَى مَا تَقْتَضِي دَلِيلُ وَذَا لِبَعْضِ السَّلَفِ اسْتَقَرَّا وَذَا لِبَعْضِ السَّلَفِ اسْتَقَرَّا أَوْ هُو نَفْسُهُ عَلَى الإِعْمَالِ أَوْ هُو نَفْسُهُ عَلَى الإِعْمَالِ الأَّخُذُ لِلسَّنَةِ تَبْيِيناً لِمَا الأَّخْذُ لِلسَّنَةِ تَبْيِيناً لِمَا الأَّخْذُ لِلسَّنَةِ تَبْيِيناً لِمَا وَمَا لَهُ حُدُّ لِلسَّرُوطِ وَالأَسْبَابِ وَمَا لَهُ حَدُّ بِكَيْفِينَا تِ

2432 لِلنَّاسِ فِي السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ 2433 مِنْهَا اعْتِبَارُ الشَّاهِدِ الْقُرْآنِي 2434 مِنْهَا اعْتِبَارُ الشَّاهِدِ الْقُرْآنِي 2434 مِنْ لُ وَمَا ءَاتَاكُمُ السَّسُولُ 2435 لِأَنَّهُ الأَصْلُ لِمَا قَدْ مَسرًا كَدْ مَسرًا 2436 وَهْ وَ قَرِيبٌ مِنَ الْاسْتِدْلَالِ 2437 وَهْ وَ قَرِيبٌ مِنَ الْاسْتِدُلَالِ 2437 وَهْ وَ قَرِيبٌ مِنَ الْإِحْمَالِ فِي الْكِتَابِ 2438 عَلَى الْإِحْمَالِ فِي الْكِتَابِ 2438 وَغَدْرَاتِ عَلَى الْإِحْمَالِ فِي الْكِتَابِ 2439 وَغَدْرَاتِ الْمُلْمُا أَوِ الْمُمْقَدِرُ الْمُلْمُ وَلَا الْمُمْقَدِرُ الْمُلْمُا أَوِ الْمُمْقَدِرُاتِ 2439 وَغَدْرَاتِ الْمُلْمُا أَوِ الْمُمْقَدِرُ الْمُلْمُ وَلَالِمُ الْمُلْمُا أَوِ الْمُمْقَدِرُاتِ 2439 وَغَدْرَاتِ الْمُلْمُا أَو الْمُمْقَدِرُاتِ وَعَدَرَاتِ وَعَدَرَاتِ وَعَدَالِهُ فِي الْكِتَابِ 2439 وَغَدْرَاتِ الْمُلْمُ وَالْمُمْتَالِ فِي الْكِتَابِ 2439 وَغَدْرَاتِ وَعَدْرَاتِ الْمُلْمُ وَالْمُمْتَالِ فِي الْكِتَابِ وَلِي الْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُهَالِ فِي الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

وَأَنَّهُ لِللَّهُ قُتَ ضَى بِالآيةِ عَـلَـيْهِ قَـدْ دَلَّ بِـمَـا يُـصَـابُ مَا كَانَ مُجْمَلاً مِنَ الْمَعَانِي فَهُوَ لَدَى السُّنَّةِ قَدْ تَفَطَّلَا تَجِدْهُ فِيهَا وَاضِحَ الشَّوَاهِدِ يُلْفَى وَفِي الإِسْلَام وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِ تَرْغِيباً وَتَرْهِيباً مَعَا ثُمَّ تَكَافِي طَارِئ النَّقْصَانِ وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْبَيَانِ وَالْعِرْضُ عِنْدَ مُلْحِقِ وَالنَّسْلَ بالسُّنَّةِ الْحَاجِيِّ وَالتَّحْسِينِي حَيْثُ مَجَالُ الِاجْتِهَادِ وَالنَّظُرْ فِي مُقْتَضَى الْكِتَابِ وَارِدَيْنِ واسطة فيها اجتهاد المعلما أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهَا التَّعَبُّدُ إِذْ ذَاكَ فِسِهَا وَلَهُ وَجْهَانِ مُحْتَمِلاً لِذَا وَهَذَا أَصْلُهَا مَعْ ذِي اشْتِبَاهٍ عِنْدَ الْاسْتِعْمَالِ مَعْ لَاحِقٍ يُوجَدُ فِي مَبَاحِثِ فِيهِ لَفُرْع مَع أَصْل رَاسِ أَصْلُ لَهُ تَحَقَّقٌ فِي شَانِ بِهِ وَمَا يَشْمَا يُسَمَّالُهُ مَعْنَاهُ

2440 ـ مِنْ نَوْعَى الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ 2441 الثَّالِثُ اعْتِبَارُ مَا الْكِتَابُ 2442 فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ مَعْ بَيَانِ 2442 2443 ـ فَكُلُّ مَا لَدَى الْكِتَابِ أُصِّلَا 2444 وَلْتَعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي الْمَقَاصِدِ 2445 ـ فَإِنَّ حِفْظُ الدِّينِ فِي الإِيمَانِ 2446 ـ وَفِي مُكَمَّلاتِهِ وَهْيَ الدُّعَا 2447 - ثُـمَّ جِهادُ كُللِّ ذِي عُـدُوانِ 2448 ـ وَأَصْلُ ذَاكَ جَاءَ فِسِي الْقُرْآنِ 2449 ـ وَّالنَّفْسُ وَالْمَالُ كَذَا وَالْعَقْلُ 2450 ـ وَكَالْضُرُورِيَّاتِ فِي التَّبْيِينِ 2451 - الْمَأْخَذُ الرَّابِعُ وَهُو يُعْتَبِرُ 2452 ـ مَا بَيْنَ جَانِبَيْنِ وَاضِحَيْنِ 2453 ـ أَوْ سُنَّةٍ تَحَاذَبا بَيْنَهُمَا 2454 مَا لَمْ يَكُ الْمَأْخِذُ فِيهَا يَبْعُدُ 2455 ـ فَتَحْسدُرُ السُّنَّةَ بِالْبِيانِ 2456 إِلْحَاقُهَا بِجَانِبِ أَوْ جَعْلُهَا 2457 ـ كَسبَيِّنِ الْسحَرَامَ وَالْسحَلَلَ 2458 ـ وَأَصْلِيُّ الطّيّب وَالْخَبَائِثِ 2459 ـ كَـذَاكَ مَا الْمَجَالُ لِلْقِيَاس 2460 ـ كَـمِشْلِ أَنْ يُـوجَد فِي الْقُرآنِ 2461 وتُلْحِقُ السُّنَّةُ مَا دَانَاهَ

وَإِنَّ ذَاكَ فِسِي السرِّبَ السَّهَارَةِ وَحُكْمِ مَاءِ الْبَحْرِ فِي الطَّهَارَةِ وَحُكْمِ مَاءِ الْبَحْرِ فِي الطَّهَارَةِ مُسْتَنِدٌ فِيمَا مِنَ الْحُكْمِ اعْتَبَرْ مُسْتَنِدٌ فِيمَا مِنَ الْحُكْمِ اعْتَبَرْ جَاءَتْ لِجُمْلَةٍ مِنَ الْمَعَانِي مَعَ اخْتِلَافِ أَضْرُبِ الْمَعَانِي مَعَ اخْتِلَافِ أَضْرُبِ الْمَعَانِي كَأَنَّهَا مَجْمُوعُ مَا قُد عَنَا كَأَنَّهَا مَجْمُوعُ مَا قُد عَنَا مَعْ مَا بِمَعْنَاهُ اسْتَقَرَّ فِي سُورُ مَعْ مَا بِمَعْنَاهُ اسْتَقَرَّ فِي سُورُ إِلَى تَفَاصِيلِ الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ فِي سُورُ فِي سُورُ فِي سُنَةٍ مِنْ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ وَالْخَبَرُ مَا تُفْهِمُهُ الْعِبَارَةُ مِنْ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مِنْ مَيْتُ مَا تُفْهِمُهُ الْعِبَارَةُ مِنْ مُقْتَضَى الْقَرْآنِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْمَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْمَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مِنْ مَيْرُ شَامِلِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مِنْ مَيْرُ شَامِلِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مَنْ مَيْرُ شَامِلِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْفَرْ بَيَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْمَنْ الْمُسْلِ بَيَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْمِيلِ الْمَامِلِ الْسَلَامِ الْمُعْمِلِ عَيْرُ شَامِلِ الْمَامِلِ الْمَامِلِ الْمَنْ الْمُعْمِلِ الْمَامِلِ الْمَامِلِ الْمُعْمِلِ الْمَامِلِ الْمُعْرِامُ الْمِيلِ الْمُعْمِلِ الْمَامِلِ الْمَامِلِ الْمَعْمِلِ الْمَامِلِ الْمَامِلِ الْمَامِلِ الْمُعْمِلِ الْمَامِلِ الْمِيلِ الْمَامِلِ الْمُعْمِلِ الْمَامِلِ الْمَعْمِلِ الْمِيلِ الْمُعْمِلِ الْمُلْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعِلَمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِل

2462-كَانَ بِوَحْيٍ أَوْ بِالِاجْتِهَادِ 2463-كَانَ بِوَحْيٍ أَوْ بِالِاجْتِهَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ 2464-وَمِثْلُهُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ 2464-الْمَأْخَذُ الْخَامِسُ مَا فِيهِ النَّظَرُ 2465-إلَّسَى أَدِلَّةٍ مِسنَ الْسقْءِ وَاحِدِ 2466-يَرْجِعُ مَعْنَاهَا لِشَيْءٍ وَاحِدِ 2467-فَتَصْدُرُ السُّنَّةُ فِي ذَا الْمَعْنَى 2468-وَمِثْلُ ذَا مِنَ الْحَدِيثِ لَا ضَرَرْ 2468 وَمِثْلُ ذَا مِنَ الْحَدِيثِ لَا ضَرَرْ 2469-الْمَأْخَذُ السَّادِسُ مَا فِيهِ النَّظُرْ 2469-وَمَّلُ ذَا مِنَ الْحَدِيثِ الْمَعَانِي 2479-وَمَّلُ ذَا مِنَ التَّنْصِيصِ أَوْ إِشَارَهُ 2471-وَمَّا عَلَى التَّنْصِيصِ أَوْ إِشَارَهُ 2471-وَمُّو وَإِنْ أَلْفِي فِي مَسَائِلِ

# «المسألة الخامسة»

ذلِيلُ مَا ذَلَتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَلِعُمُومِ مَا اقْتَضَى مُعَيِّنَهُ وَلِلْإِذْنِ الصَّادِرِ وَلِلاِذْنِ الصَّادِرِ وَلِلاَذْنِ الصَّادِرِ بِمَا يَكُونُ أَوْ بِأَمْسِ جَارِ فِي مَورِدِ السُّنَّةِ كَالتَّفْسِيرِ فِي مَورِدِ السُّنَّةِ كَالتَّفْسِيرِ تُفِيهِ السُّنَّةُ كَالتَّفْسِيرِ أَلْكِتَابَ فِيهِ السُّنَّةُ أَلَّكَ السُّنَّةُ أَلَّكَ السَّنَّةُ السَّنَّةُ السَّنَّةُ السَّنَّةُ السَّنَّةُ عَالِمَ السُّنَّةُ السَّنَّةُ السَّنَّةُ عَالتَّفْسِيرِ أَلْكِتَابَ فِيهِ السَّنَّةُ السَّنَةُ السَّنَابِ أَصْلَةً السَّنَّةُ السَّنَابِ أَصْلَةً مُقَدَّرًا وَفِي الْمُكَمِّلِةِ ذَاكَ وَاضِحُ وَفِي الْمُكَمِّلَةِ ذَاكَ وَاضِحُ وَفِي الْمُكَمِّلَةِ ذَاكَ وَاضِحُ وَفِي الْمُكَمِّلِةِ ذَاكَ وَاضِحُ وَفِي الْمُكَمِّلِةِ ذَاكَ وَاضِحُ وَفِي الْمُكَمِّلَةِ ذَاكَ وَاضِحُ وَفِي الْمُكَمِّلِةِ ذَاكَ وَاضِحُ وَاضِحَ وَالْمُلِسُةُ وَاضِحُ وَاضِعُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَاضِحُ وَاضِعُ وَالْمُ وَاضِعُ الْمُعَلِّ وَالْمُ الْمُعَلِّ وَالْمُ الْمُعَلِّ وَالْمُ الْمُعُلِّ وَالْمُعُلِّ وَالْمُ الْمُعُلِّ وَالْمُ الْمُعُلِّ وَالْمُ الْمُعُلِّ وَالْمُ الْمُعُلِّ وَالْمُ الْمُ الْمُلِي وَالْمُ الْمُلْكُولُ وَالْمُ الْمُعُلِّ الْمُعُلِّ الْمُعُلِّ الْمُعُلِّ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

2473 وَحَيْثُ قِيلَ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ مُبَيِّنَهُ وَعِلْ وَالْمِرِ 2474 وَإِنَّ مَا جَاءَتْ لَهُ مُبَيِّنَهُ مُبَيِّنَهُ 2475 وَإِنَّ مَا جَاءَتْ لَهُ مُبَيِّ لِلْأَوَامِرِ 2476 وَخَارِجٌ عَنْ ذَاك كَالإِخْبَارِ 2476 وَخَارِجٌ عَنْ ذَاك كَالإِخْبَارِ 2477 وَخَارِبُ جَاءَ فِي التَّقْرِيرِ 2478 فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِيهِ أَنَّهُ 2479 وَفَيْ مَا عَنْهُ أَتَى فِي حَالِ 2480 وَفَي الصَّعِيم مَا مَا وَقَعَ ابْتِدَاءًا 2480 وَفِي الصَّعِيع مِنْهُ حَظُّ صَالِحُ 2481 وَفِي الصَّعِيع مِنْهُ حَظٌّ صَالِحُ 2482 وَفِي الصَّعِيع مِنْهُ حَظٌّ صَالِحُ 2482 وَفِي الصَّعِيع مِنْهُ حَظٌّ صَالِحُ

# «المسألة السادسة»

لِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْوَعْلِ وَلِلإِقْرَارِ مَضْمُونِهِ وَذَاكَ لَيْسَ بِالْخَفِي عِنْدَ كَشِيرٍ وَكَشِيرٌ يَفْصِلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعْيِينِ فَإِنَّهُ دَلِيلُ الإِذْنِ مُطْلَقًا فَيُقْتَفَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ قَرِينَهُ وَحَظُّ ذَا الْمَوْضِع بِالتَّفْصِيلِ يَقْوَى كَمَا مَرَّ بِغَيْرِ لَبْسِ فِيهِ لِأَنْ كَانَ بِنَهْيِ يَقْتَرِنْ وَذَاكَ ظَاهِرٌ فِي الْاسْتِدُلالِ لِأُوْجُهِ وَالْهُ كُهُ ذُو اتَّهَاح وَالتَّرْكِ لِللَّهُ وم لِلحَقِّ مَرْعِي أَوْ خَوْفَ فَاسِدٍ بِفِعْلِهِ اتَّصَلْ وَكُلُّهَا كَالأَصْلِ غَيْرُ الأَوَّلِ 2483 ـ وَتُطْلَقُ السُّنَّةِ فِي الإِخْبَارِ 2484 ـ فَالْقُوْلُ بَيِّنٌ وَلَا تَفْصِيلَ فِي 2485 ـ وَالْفِعْلُ فِيهِ الْكُفُّ مِمَّا يُدْخَلُ 2486 - هَـذَا وَلَا بُـدَّ مِـنَ السَّبيينِ 2487 ـ فَمَا بِهِ فِعْلُ الرَّسُولِ حَقَّقًا 2488 ـ مَا لَمْ يَرِدْ مَا يَقْتَضِي تَبْيِنَهُ 2489 ـ وَذَا مُسقَسرَّرٌ لَسدَى الأَصُسولِ 2490 - تَقْرِيرُ أَنَّ الْفِعْلَ فِي التَّاسِي 2491 ـ وَالتَّرْكُ فِي الأَصْلِ لِغَيْرِ مَا أَذِنْ 2492 ـ إِمَّا عَلَى الإِطْلَاقِ أَوْ فِي حَالِ 2493 ـ وَقَدْ يَكُونُ التَّرْكُ فِي الْمُبَاح 2494 ـ كَالتَّرْكِ لِلضَّبِّ بِحُكْم الطَّبْع 2495 ـ وَالتَّرْكُ خَوْفَ الِافْتِرَاضِ لِلْعَمَلْ 2496 ـ أَوْ تَرْكُ مَفْضُولٍ بِفِعْلِ الأَفْضَلِ

## «فصل»

أَوْ مَا وَرَاءهُ فَهُو جِنْسٌ وَقَعَا إِمَّا عَلَى النَّدْبِ أَوْ الْوُجُوبِ إِمَّا عَلَى النَّدْبِ أَوْ الْوُجُوبِ وَالْحَظُرُ وَالْمَكْرُوهُ عَنْهُ قَدْ خَرَجْ

2497 ـ وَأَمَّا الإِقْرَارُ لِمَا قَدْ سُمِعَا 2498 ـ عَلَى الْمُطْلُوبِ 2498 ـ عَلَى الْمُطْلُوبِ 2499 ـ وَعَلَى الْمُطْلُوبِ 2499 ـ إِذْ كُلُّهَا فِي مُقْتَضَى الإِذْنِ انْدَرَجْ 2499 ـ إِذْ كُلُّهَا فِي مُقْتَضَى الإِذْنِ انْدَرَجْ

#### «المسألة السابعة»

شَأْنِ التّأسِّي غَايَةَ الْمُكَلَّفِ

2500 ـ قَوْلُ الرَّسُولِ بِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ فِي

وكان فِي الْفِعْلِ سِوَى ذَاكَ اعْتُمِدْ فِي الْفِعْلِ سِوَى ذَاكَ اعْتُمِدْ فِي الْفِعْلِ سِوَى ذَاكَ اعْتُمِدُ فِي السَّرْكِ وَالأَخْدِ بِإِذْنِ بَيِّنُ وَمَا عَلَى سَبِيلِ ذَاكَ جَارِ وَمَا عَلَى سَبِيلِ ذَاكَ جَارِ

2501 و حَيْثُ مَا الْقَوْلُ بِإِذْنِ قَدْ وَرَدْ 2501 و حَيْثُ مَا الْقَوْلُ بِإِذْنِ قَدْ وَرَدْ 2502 فَا لِلْقُتِدَاءُ بِالرَّسُولِ أَحْسَنُ 2502 فَا لِلْقُتِدَاءُ بِالرَّسُولِ أَحْسَنُ 2503 وَالْمُحَدِّو لِلْكُفَّارِ 2503 وَلِلْكُفَّارِ

## «المسألة الثامنة»

فَهُوَ صَحِيحٌ فِي النَّاسِّي مُعْتَبَرْ لَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ 2504 وَإِنْ يُوافِقْ فِعْلُهُ مَا قَدْ أُقِرْ 2505 وَإِنْ يُسُوافِقْ فِعْلُهُ مَا صَدَرْ 2505 إِذْ نَفْسُ الإِقْرَارِ بِحَيْثُ مَا صَدَرْ

## «المسألة التاسعة»

مَقْبُولَةً فِي جُمْلَةِ الأَحْكَامِ أَوْ فِي عُمُومٍ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَا كَانَ اللَّذِي يَرَوْنَهُ أَهْدَى سَنَنْ مُنَّبَعاً مُسْتَحْسَنَ الْمَدَارِكِ فَصَارَ مُقْتَدَى بِهِ عِنْدَ الْخَلَفْ فَصَارَ مُقْتَدَى بِهِ عِنْدَ الْخَلَفْ 2506. وَسُنَّهُ السَّحَابَةِ الْكِرَامِ 2507. لِمَا أَتَى فِي شَاْنِهِمْ خُصُوصاً 2507. لِمَا أَتَى فِي شَاْنِهِمْ خُصُوصاً 2508. وَشِلَّةُ اقْتِلَائِهِمْ أُوْجَبَ أَنْ 2508. وَشِلَّةُ اقْتِلَائِهِمْ أُوْجَبَ أَنْ مَالِكِ 2509. وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ كُوْنُ مَالِكِ 2509. إِذْ جَدَّ فِي اقْتِفَاءِ آثَارِ السَّلَفْ

# «المسألة العاشرة»

مِنْ خَبَرٍ فَهُ وَكَمَا يَقُولُ بِهِ وَعَنْهُ مُطْلَقاً حَيْثُ جَرَا أَمْراً وَنَهْياً فَهُ وَحَقُّ مُطْلَقا أَمْراً وَنَهْياً فَهُ وَحَقُّ مُطْلَقا فِي الْأَعْمَالِ فِي الْاعْتِقَادَاتِ وَفِي الْأَعْمَالِ فِي الْكَلَمِ حُكْمُ ذَا مَعْلُومُ وَفِي الْكَلَمِ حُكْمُ ذَا مَعْلُومُ وَفِي الْكَلَمِ حُكْمُ ذَا مَعْلُومُ بِينَاكَ لِيلاً مَنْ يَعْمَالُومُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

2511 مَا كَانَ مُخْبِراً بِهِ الرَّسُولُ 2512 مُعْتَمَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرَا 2512 مُعْتَمَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرَا 2513 كَمِثْلِ مَا إِذَا بِحُكْمٍ نَطَقَا 2513 مُتَبَعَ الْحُكْمِ بِكُلِّ حَالِ 2514 مُتَبَعَ الْحُكْمِ بِكُلِّ حَالِ 2515 لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَحْيِ وَالإِلْهَامِ 2516 لِأَنْهُ مُسؤيّدٌ مَعْسَصُومُ 2517 وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَا